



BP 135 .Al2 1933 v. 4

JAN 30 1973

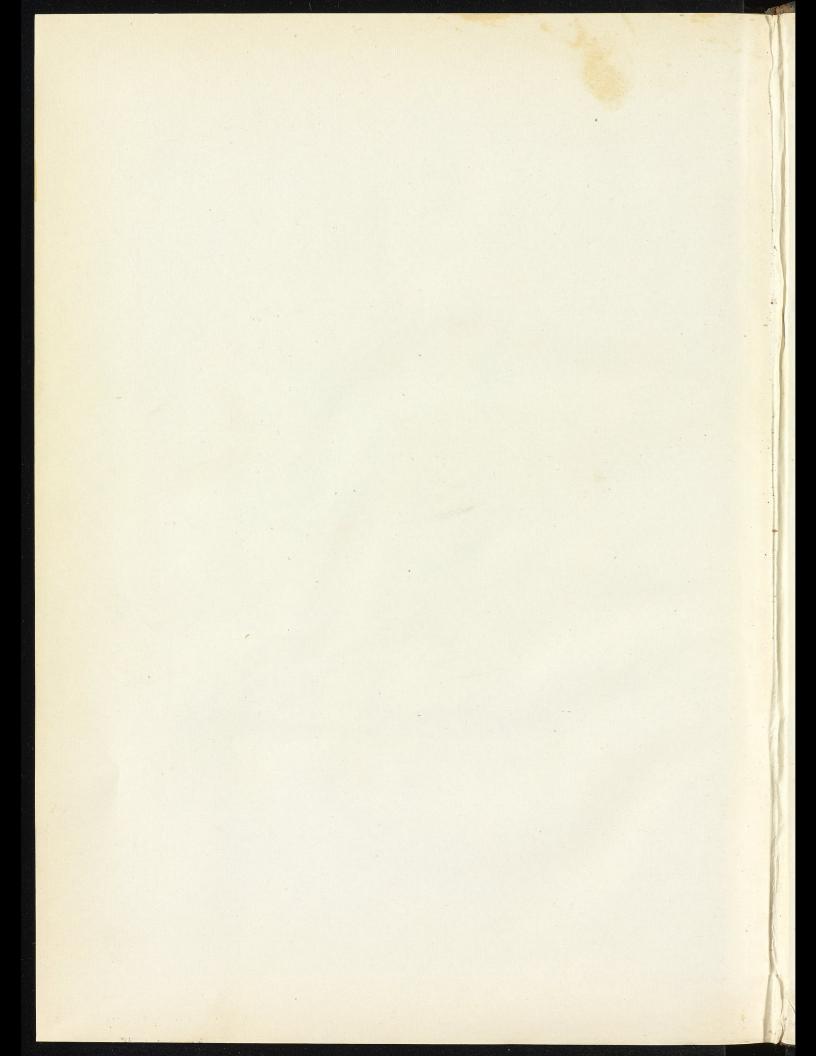

VAR. 3097.

.



النوالغ

الطبعة الأولى

١٣٠٢ هجرية - ١٩٣٣ ميلادية

المطبعة البهية المصرية لصاحب



عيدان الجامع الازهن عصر

BP 135 . A12 1933 v. 4

## كائت الصلاة

الدرا ما حدثني السّراء وقال أبن عبّاس حدّثني السّراء وقال أبن عبّاس حدّثني الدراء وقال أبن عبّاس حدّثني الله الله عليه وسَلّم أبو سُفيَانَ في حديث هرقل فقال يَأْمُرُنَا يَعْنَى النّبيّ صَلّى الله عليه وسَلّم الله عن السّام عن السّام السّام السّام السّام السّام السّام عن السّام الس

## المرم سل على سيدنا محمد وعلى الله وصبه وسلم الصلاة

﴿ باب كيف فرضت الصاوات في الاسراء ﴾ أى إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماء فوله ﴿ وقال ابن عباس ﴾ ذكره ابخارى هنا تعليقا لكن القصة بطولها ذكرها في أول الصحيح مسندة وفي سين سفيان الأوجه الثلاثة وفي هرقل وجهان. قوله ﴿ النبي ﴾ بالنصب مفه ول يعنى وبالرفع فاعل يأم نا والصلاة هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسايم ﴿ والصدق ﴾ هو القول المطابق للواقع فرالعفاف عن المحرمات وخوارم المرومات . قوله ﴿ يحيى بن بكير ﴾ مصغرا محففا

و ﴿ يُونَسَ ﴾ فيه ستة أوجه و ﴿ أبو ذر ﴾ بتشديد الراء والصحابيان تقدما في أول كناب الإيمـان والباقون في الوحي . اعلم أنهم اتفقوا على أن الصلوات الخس إنمافرضت ليلة الاسراء لكي اختلفوا فى وقت الاسراء . قال القاضي عياض : اختلفوا فيه فقيل إنماكان ذلك فى المنام والحق الذي عليه الأكثرومعظم السلف أنه أسرى بجسده والآثار تدل عليه ولا يعدل عن الظاهر إلا لضرورةولا ضرورة هنا وأما وقته فقيل كان ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرةبسنة . وقالـالزهرـى كان بعد مبعثه بخمس سنين وهو الأشبه إذ لم يختلفوا أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة عليه ولا خلاف أنَّها ترفيت قبل الهجرة إما بثلاث سنين أو بخمس سنين . قوله ﴿ فر ج ﴾ بضم الفاء وخفة الراء المكسورة وأضاف البيت الىنفسه بأدني ملابسة إذ ثبت أنه كان حينتذ في بيت أم هاني. فان قلت قد روى أيضا أنه كان في الحطيم فكيف الجمع بينهما . قلت ان كان العروج مرتين كما قيــل انه كان مرة فىالنوم وأخرى فىاليقظة فظاهر . وان قلنا انه مرة واحدة فلعله صلىالله عليه وسلم بعد غسل الصدر دخل بيت أمهاني، ومن ثمة عرج به الىالسماء . قوله ﴿ زمزم ﴾ بفتح الزايين غيرمنصرف اسم للبتر الذي في المسجد الحرام و ﴿ الطست ﴾ بفتح الطأء وسكون السين المهملتين الاناء المعروف وقد تكسرالطاء وقد تدغم السين فى التاء بعد قلبه وهومؤنث وليس فيه ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لنا فانه فعل الملائكة ولا يلزم أن يكون حكمنا حكمهم أو أنه كان قبل تحريم أوانى الذهب وإنمـا ذكر هنا نظرا إلى معناها وهو الاناء وأما جعل الايمــان والحـكمةفى الاناء وافراغهما معأنهمامعنيان وهذه صفة الأجسام فمعناه أن الطست كان فيه شيء يحصل به كمال الايمــان والحكمة وزيادتهما فسمى حكمة و إيمانا لكوينه سببا لها وهذا من أحسن المجازات أو أنه من باب التثنيل أو تمثل له صلى الله عليـــــــ وسلم المعانى كاتمثل له أرواح الانبياء الدارجة بالصورالتي كانوا عليها . قوله ﴿ أَطْبَقُهُ ﴾ يقال أطبقت الشيء

جُنْتَ إِلَى السَّمَاء الدُّنيا قَالَ جَبْرِيلُ لِخَارِنِ السَّمَاء افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جَبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدُ قَالَ نَعَمْ مَعَى مُحَمَّدٌ صَلَّى إِلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهُ قَالَ نَعَمْ فَلَتَ عَلَوْنَا السَّمَاء الدُّنيَا فَاذَا رَجُدُلُ قَاعْدُ عَلَى يَمِينه أَسُودَةُ وَعَلَى يَسِلَاهِ قَسَلَ مَعْ فَلَكَ يَسِلَاهِ بَلَى فَا السَّمَاء الدُّنيَا فَاذَا رَجُدُلُ قَاعْدُ عَلَى يَمِينه أَسُودَةُ وَعَلَى يَسَارِه بَلَى فَقَالَ مَرْ حَبًا بَالنَّيِ الصَّالِ فَاذَا بَطْرَ قَبَل يَسَارِه بَلَى فَقَالَ مَرْ حَبًا بَالنَّيِ الصَّالِ فَوَلَا بَنِ الصَّالِ فَانَا لَكُونَ الْكَانِ مَنْ هٰذَا قَالَ هَذَا وَعَلَى مَنْ مُنْهُ أَهْلُ الْبَينِ مَنْهُمْ أَهْلُ الْبَينِ مَنْهُمْ أَهْلُ الْبَينِ فَاذَا نَظَرَ قَبَل يَسِيدِ فَا قَالَ هَذَا اللَّهُ عَنْ يَمِينه فَعَد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَمِينه فَعَد أَوْلَ اللَّهُ عَنْ يَمِينَه ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قَبَل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالُ مَنْ عَنْ عَلْ اللَّهُ الْمُلَا الْفَالَ عَنْ يَمِينِه ضَحِكَ وَإِذَا لَظَرَ قَبَلَ وَالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَ عَنْ يَمِينِه ضَحِكَ وَإِذَا لَظَرَ قَبَلَ وَالْمُؤَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

إذا غطيته وجعلته مطبقاً ولفظ ﴿ بِي ﴾ هو على ظاهره و في بعضها به فهو إما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرد من نفسه شخصاً فأشار إليه و إما لأن الراوى نقل كلامه بالمعنى لا بلفظه بعينه. قوله ﴿ أأرسل إليه ﴾ ظاهره السؤال عن أصل رسالته لكن قبل أمر نبوته كان مشهوراً في الملكوت لا يكاد يخفي على خزان السموات وحراسها فالمرادارسل إليه للعروج والاسراء وكان سؤالهم الاستعجاب بما أنعم الله عليه أو الاستبشار بعروجه إذ كان من البين عندهم أن أحداً لا يترقى إلى أسباب السماء من غير أن يأذن الله لهو يأمر ملائكته بإصعاده. قوله ﴿ أسودة ﴾ جمع السواد كالآزمنة والزمان والسواد الشخص وقيل الجماعات وسواد الناس عوامهم وكل عدد كبير. و ﴿ مرحبا ﴾ منصوب بأنه مفعول مطلق أى أصبت رحبا لا ضيقاً و ﴿ القبل ﴾ بكسر القاف الجهة ﴿ والنسم ﴾ بالذون و بالمهملة المفتوحتين جمع نسمة وهي نفس الانسان و المراد منها ههنا أرواح بني آدم. قال القاضي عياض فيه أنه وجدهم من أهل الجنة والنار وقد جاء أن أرواح الكفار في سجين قيل في الأرض السابعة فيه أنه وجدهم من أهل الجنة والنار وقد جاء أن أرواح الكفار في سجين قيل في الأرض السابعة فيه أنه وجدهم من أهل الجنة قيل وهي في السهاء السابعة فيحتمل أنها تعرض على آدم أوقات فوافق وقت عرضها مرور النبي صلى الله عليه وسلم أو أن كونهم في الجنة والنار إنما هوفي أوقات

شَمَالُهُ بَكَى حَتَى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيةَ فَقَالَ لَخَازِنَهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مثلَ مثلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ قَالَ أَنَسْ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمُواتِ آدَمَ وَإِدْرِيسٌ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَكُمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازَلُهُمْ غَيْرً أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاء الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاء السَّادسة قَالَ أَنَسُ فَلَدَّ مَرْ جَبْرِيلُ بِالنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّيِ السَّالِ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّيِ الصَّالِ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَرَيسُ شَمَّ مَرَرْتُ بَمُوسَى ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَوْرِيسُ شَمَّ مَرَرُتُ بَمُوسَى ثُمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَرَيسُ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّيِ الصَّالِ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَرَيشَ عَنْ هَذَا قَالَ هَرَيْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَرَيْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَرَيْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَرَيْتُ مَنْ هَذَا قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِ وَالنَّيِ الصَّالِ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ مَرْدُتُ بَعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِ وَالنَّيِّ الصَّالِ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ مَنْ هَذَا قَالًى مَنْ هَذَا قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ عَلَى السَّالِ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ عَلَيْ السَّالِ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْدِ السَّالِ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ السَّالِ قَلْتُ مَنْ هَالَالَ عَلَى السَّالِ قَلْكُ مَنْ هَا قَالَ مَنْ هَذَا الْقَالَ عَلَى السَّمَا لِعَلْ عَلَى السَّالِ الْقَالَ مَنْ هَا السَّالِ قَلْكُ مَنْ هَا الْمَالِ عَلَى السَّمَا عَلَى السَّالِ الْمَالِ السَّالِ الْمَالِ عَلَى السَّالِ الْمَالِقُ السَالِ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ السَّالِ اللَّهُ عَلَى السَالِ الْمَالِ اللَّهُ السَالِ اللَّهُ الْمَالِلَةُ الْمَالِ الْمَالَ عَلَى السَالَا اللَّهُ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِقُ السَالِ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالَا اللَّا اللَّهُ الْمَالَا اللَّا

دون أوقات بدليل «النار يعرضون عليهاغدوا وعشيا» أو أن الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار في جهة شماله وكلاهما حيث شاء الله تعالى . قوله (لم يثبت) أى أبوذر أى لم يعين لكل نبي سماء معينا ولفظ بادريس متعلق بمر كلفظ بالنبي . فان قلت النحاة قالوا لا يجوز تعلق حر فين من جنس واحد بمتعلق واحد . قلت ليسا من جنس واحد لأن الباء الأولى للصاحبة والثانية للالصاق . فان قلت لم ما قال والابن الصالح كما قال آدم . قلت لأن إدريس لم يكن من آباء الرسول صلى الله عليه وملم وبه استدل قائله عليه وان صح أنه من آبائه فيحتمل أن يكون قاله تلطفا وتأدبا وتواضعا وهو أخ وان كان أبا والانبياء اخوة والمؤمنون اخوة . فان قلت لم اتفقوا على لفظ الصالح . قلت لأنه لفظ عام جميع الخصال المحمودة فأرادوا وصفه بما يعم كل الفضائل . فان قلت علم من لفظ شم الترتيب بين منازلهم في وجه التلفيق بينه و بين ما قال ولم يثبت أبو ذر كيف منازلهم . قلت إما أن السالم يرو هذا عن أبي ذرواما أن يقال لم يلزم منه تعيين منازلهم لبقاء الابهام فيه لكن بين آدم

هَذَاعِيسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالا بِنِ الصَّالِحِ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شَهَابِ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَرْمِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثَعَ فيه صَرِيفً الْإَقْلَامِ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَى ظَهَرْتُ لَمُسْتَوَى أَشْمَعُ فيه صَرِيفً الْإَقْلَامِ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَى ظَهَرْتُ لَمُسْتَوَى أَشْمَعُ فيه صَرِيفً الْإَقْلَامِ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَى ظَهَرْتُ لَمُسْتَوَى أَشْمَعُ فيه صَرِيفً الْإِقَالَامِ قَالَ

وابراهيم ثلاثة من الانبياء وأربعة من السموات أو خمسة إذ جاءفي بعض الروايات وابراهيم في السماء السابعة · فان قلت ما التوفيق بينهما · قلت لعله وجده فى السادسة ثم ارتتي ابراهيم أيضا الى السابعة وان كان الاسراء مرتين فلا اشكال فيه . فان قلت كيف قال ثم مررت بعد أن قال فلمامر جبر يل بالنبي . قلت إما أن تقدر قبل ثم مررت لفظ. قال النبي واما أن يكون الأول نقلا بالمعنى وثانيا نقلا باللفظ بعينه . قوله ﴿ ابن حزم ﴾ بفتح المهملة وسكون الزاى هو أبو بكر بن محمــد بن عمرو بن حزم الأنصارى البخارى المدنى تقدم في باب كيف يقبض العلم ﴿ أَبُو مُحمد ﴾ ولد في عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكنيه بأبى عبد الملك وكان فقيها فاضلا قتل يوم الحرة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة وهو تابعي وذكره ابن الأثير في الصحابة قوله ﴿ أَبَا حَبَّهُ ﴾ بفتح المهملة وسكون الموحدة على الصحيح وقيل بالمثناة التحتانية وقيــل بالنون واختلفوا فى اسمه فقيل عامر ومالك وثابت وهوأنصاري بدرى استشهديوم أحد قالوا في هذا الاسناد وهم لأن المرادبابن حرم اما أبو مكر فهو لم يدرك أباحبة وامامحمد فلم يدركه الزهري والجواب عنه أن ابن حزم روى مرسلا حيث نقل بكلمة أن عنهما ولم يقل نحو سمعت وأخبرنى فلا وهم فيه وهكذا أيضافي صحيح مسلم. قوله ﴿ ظهرت ﴾ أى علوت ﴿ لمستوى ﴾ بفتح الواو والمرادبه المصعد. وقال النضر بنشميل أتيت أباربيعة الاعرابى وهو على سطح فقال استو أى اصعد وقيل هو المكان المستوى وقيل اللام فيه للعلة أي علوت لاستعلاء مستوى أولرؤيته أو لمطالعته أو بمعنى الى قال تعالى «أوجى لها» أى اليها والمعنيان أى الانتها. والاختصاص كل واحدمنهما ملائم للغرض. و ﴿ صريف الأقلام ﴾ بالصاد المهملة المفتوحة تصويتها حالالكتابة . الخطابي : هو صوت ما يكتبه الملائكة من أقضية الله ووحَّيه وما ينسخونه مناللوح المحفوظ أو ما شاء الله من ذلك أن يكتب ويرفع لمنا أراده من أمره ابْنُ حَزْمَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمْتَى خَمْسِينَ صَلَاةً فَلَ النَّهِ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتَكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطْيِقُ ذَلِكِ مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطْيِقُ ذَلِكِ مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطْيِقُ ذَلِكِ مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطْيِقُ ذَلِكِ مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمْتَكَ لَا تُطْيقُ ذَلِكِ مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطْيقُ ذَلِكِ مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمْتَكَ لَا تُطْيقُ ذَلِكِ مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَذَى قَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَى قَوْلَ لَذَى فَعْ رَبِّكَ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ مَوْسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ

وتدبيره في خلقه سبحانه وتعالى لا يعلم الفيب الا هو الغنى عن الاستذكار بتدوين المكتب والاستثبات بالصحف أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا . قوله (قال ابن حزم وأنس) الظاهر أنه من جملة مقول ابن شهاب و يحتمل أن يكون تعليقا من البخارى وليس بين أنس و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أبي ذر ولا بين ابن حزم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عباس وأبي حبة فهو إما من قبيل المرسل واما أنه ترك الواسطة اعتمادا على ما تقدم آنفا مع أن الظاهر من حال الصحابى أنه إذا قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بدون الواسطة فلعل أنسا سمع هذا البعض من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والباق سمعه من أبي ذر . قوله (إلى ربك) أى الى الموضع الذى ناجيت عن رسول الله على المنه عليه وسلم والباق سمعه من أبي ذر . قوله (إلى ربك) أى الى الموضع الذى ناجيت ربك أو لا و (الشطر) هو النصف فني المراجعة الأولى وضع خمس وعشر و و في الثانية ثلا ثة عشر يعنى بنكيل المنكسر إذلا معني لوضع بعض صلاة و في الثالثة سبعة و قديقال المراد به البعض و هو ظاهر . قوله (هي خمس ) أى يحسب الفعل (وهي خمسون) أى بحسب الثواب كاقال تعالى همن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » قوله (لا يبدل) أى قال تعالى لا يبدل قول مساواة الخس الخسين في الثواب . فان قلت الم أمثالها » قوله (لا يبدل) أى قال تعالى لا يبدل قول مساواة الخس الخسين في الثواب . فان قلت الم يكون معناه لا تنقص عن الخس و لا تبدل الخس الخس المؤلك . قلت لا يناسب لفظ استحبيت من

أَسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ثُمُّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْهَى بِي إِلَى السَّدْرَةِ ٱلْمُنْهَى وَغَشِيهَا السَّدُرَةِ الْمُنْهَى وَغَشِيهَا الْوَانْ لَا أَدْرِى مَا هِيَ ثُمَّ أَدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللَّوْ لُوُ وَإِذَا تُرَابُهَا أَلُوانْ لَا أَنْوُ لُو وَإِذَا تُرَابُهَا

ربي. فإن قلت ألم يبدل القول لديه حيث جعل الخسين خسا . قلت معناه لا تبدل الاخبار ات مشل أن ثو اب ألخس خسون الاالتكليفات أولا يبدل القضاء المبرم الالقضاء المعلق الذي يمحو الله ما يشاء ويثبت منه أو معناه لا يبدل القول بعد ذلك. فان قلت كيف كانت مراجعة الرسولين الى الرب. قلت اما أنهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب على سبيل القطع والابرام واما أنهما طلبا ترحمه على عباده بنسخها . قوله ﴿ السدرة ﴾ أى الشجرة التي في أعلى السموات وسميت بالمنتهى الأنعلم الملائكة ينتهى اليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قيل ان لنبينا صلى الله عليه وسلم مقامين لم يعطاهما الخلائق كلهم أحداهما في الدنيا ليلة المعراج وثانيهما في العقبي وهو المقام المحمود وحكى ابن مسعود أنهاسميت بها لـكونهاينتهي اليها ما يهبط من فوقها وما يصعدمن تحتها من أمر الله تعالى فان قلت في صحيح مسلم أنها في السياء السادسة فلا تكون في أعلى السموات كلها. قلت يمكن أن يكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة فوق الكل . قوله ﴿ لا أدرى ما هي ﴾ هو كقوله تعالى « إذ يغشى السدرة ما يغشى » فى أن الابهام للتفخيم والتهويل وان كان معلوما . قوله ﴿حبايل﴾ جمع الحبالة بالحاء المهملة و بالموحدة أي عقود اللؤلؤ . قال الخطابي وغيره : إنه تصحيف والصواب جنابذ جمع الجنبذ بضم الجيم وسكون النون وبالموحدة المضمومة وبالمنقطة ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة والعامة تقول بفتح الموحدة والظاهر أنه فارسى معرب. قال ابن بطال: أجمعوا على أن فرض الصلاة كان في الاسراء. وقال ابن إسحق: ثم ان جبريل أتى فهمز بعقبه في ناحية الوادى فانفجرت عين ماء فتوضأ جبريل ومحمد ينظر فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخسذ بيد خديجة شمأتيبها العين فتوصأ كما توصأ جبريل شمصلي هو وخديجة ركعتين كماصلي جبريل. وقال نافع ابن جبير أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسرا. فعرل جبريل حين زاغت الشمس فصلي به . وقال جماعة لم تكن صلاة مفروضة قبله إلا ماكان أمر به من قيام الليل من غير تحديد ركمات ووقت محصور وكان يقوم أدنى من ثلثيه ونصفه وثلثه . وقال وفيه منالفقه أن أمورالله تعالى المعظمة لابأس بتحليتها واستعال الذهب فيها ألاترى أنه أبيح تحلية المصحف والسيف الذيبه إعلاء الكلمة والخاتم الذي يه تطبع عهود الله ورسله النافذة إلى أقطار الأرض وفيــه أن أرواح المؤمنين يصعد بها الى (١)صوابه ﴿ جنابذَ ﴾ كماقاله الخطابي و هو المؤافق لنسختي المخطوطة . كتبه احمد محمد شاكر

الْمُسْكُ حَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ٢٤٤ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيرِ عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمنينَ قَالَتْ فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ

السماء وأن أعمال بنيآدم الصالحة تسرآدم عليه السلام وأعمالهم السيئة تسوؤه وفيه أنه بجب أنيرحب بكل أحد من الناس في حسن لقائه بأكرم المنازل وأقرب القرابة ولهذا لما كان محمد من ذرية آدم قال مرحبا بالابن ومن لم يكن من ذريته قال مرحبًا بالأخ وكذلك يجب أن يلاقى المر. بأحسن صفاته وأعمرا بجميل الثناء عليه ألا ترى أن كلهم قالوا له الصالح لشمو ل الصلاح على الخلال المحمودة ولم يقل أحد مرحبا بالنبي الصادق أو الأمين وفيه أن أو امر الله تكتب بأقلام شتى وفيه أن العلم ينبغي أن يكتب باقلام كثيرة تلك سنة الله تعالى في مواته فكيف في أرضه وفيه أن ماقضاه وأحكمه من آثار معلومة وآجال مكتوبة وشبه ذلك مما لايبدل لديه وأما مانسخه رفقا بعباده فهو الذي قال فيه ﴿ يُمُّحُو اللَّهُ مَا يشاء ويثبت» وفيه جواز النسخ قبل الفعل وفيه جواز الاستشفاع والمراجعة فيالشفاعة مرة بعد أُخْرى وفيه الاستحياء من التكثير في الحوائج خشية الضعف عن القيام بشكرها وفيه دليل على أن الجنة في السماء. قال والحبائل تصحيف والصواب الجنابذ وبهذا يصح المعنى لأنه إنما وصْف أرض الجنة و بنيانها فقال ترابها مسك وبنيانها لؤلؤ . أقول وفيه إثبات الاستئذان وبيان الأدب فيمن استأذن بدقالباب ونحوه فقيل له منأنت فقال زيد مثلا ولايقول أنا إذ لا فائدة فيه لبقاً. الابهام وأنّ للسماء أبواباحقيقة وحفظة موكلين بها وأن رسولالله صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم عليه السلام وجواز مدح الانسان فى وجهه إذا أمن عليه الاعجاب وغيره من أسباب الفتن وفيه شفقة الو الدعلى ولده وسروره بحسن حاله وعدم وجوب صلاة الوتر حيث عين الخس وقيد بعدم التبديل سوا. كان بالزيادة أو بالنقصان وعلو منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم وبلوغه ملكوتالسموات وأن الجنة والنار مخلوقتان وفيه حجة لمذهب أهل السنة في الايمان بصحة كتابة الوحي وغيره حقيقة إذ هو من الممكنات والله على كل شيء قذير . قوله ﴿ صالح بن كيسان ﴾ بفتح الكاف وسكون المثناة التحتانية تقـدم في آخر قصة هرقل. قوله ﴿ الصلاة ﴾ أي الرباعية وذلك لأن الثلاثيــة وتر صلاة النهــار وكرر لفظ الركعتين ليفيد عموم التثنية لكل صلاة لأن قاعدة كلام العرب أن يكرر الاسم المراد تقسيم الشيء عليه ولولاه لكان فيه ابهام أنالفريضة في السفر والحضر ماكانت الا فرد ركعتين فقط. فانقلت مم انتصب ركعتين . قلت بالحالية . فان قلت ما حكم لفظ ركعتين الثاني . قلت هو تكرار اللفظ.

فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَصَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي

صَلَاة الْخَصَر

وموب الصلاة في الثيّاب وَقَوْلُ الله تعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عَنْدَكُلِّ فَ الثَيَابِ وَقَوْلُ الله تعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عَنْدَكُلِّ فَ الثَياب السَّلَة بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ مَسْجِد) وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحَفًا فِي ثَوْبِ وَاحِد وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ مَسْجِد) وَمَنْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَة « وَفي إِسْنَاده نَظْلُ » وَمَنْ صَلَّى فِي النَّهِيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَة « وَفي إِسْنَاده نَظْلُ » وَمَنْ صَلَّى في التَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ

الأول وهما بالحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو مثنى وذلك نحو المز القائم مقام الحلو الحامض . قوله وفاقرت صلاة السفر كاى على ركعتين على قرارها . فان قلت فلا يجوز الاتمام فيه ويجب القصر كاهو مذهب أبي حنيفة . قلت هذا كلام عائشة برضى الله عنها وقد تقول عن اجتهادها وبناء على ظنها ثم انه معارض بفعلها حيث أنها أتمت الصلاة فى السفر و بافتائها الاتمام فيه وبماروى عن ابن عباس أنها فرضت الصلاة فى الحضر أربعا أربعا وفي السفر ركعتين وأن جبريل صبيحة ليلة الاسراء جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا . فان قلت لم استدللت بقوله تعالى « فليس عليكم جناح أن تقصر وا من الصلاة » على أن صلاة السفر كانت كاملة إذ لا يؤمر بالقصر إلا من شيء تام . قلت لجو از أن يقال فرض الصلاة كان ركعتين ركعتين ولما زيد فى الحضر قيل لهم إذا ضربتم فى الارض فصلوا ركعتين مثل الفر بضة الأولى ولا جناح ويلمن البرود . قوله ﴿ ويذكر ﴾ هذا تعليق بصيفة التم يض ولذلك قال في اسناده نظر ﴿ وسلمة ﴾ بالمهملة واللام المفتوحتين ابن الأكوع بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الواو وبالمهملة تقدم فى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وهو الذي كلمه الذئب . قوله ﴿ يزره ﴾ بضم الزاى وتشديد الراء أى من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كلمه الذئب . قوله ﴿ يزره ﴾ بضم الزاى وتشديد الراء أى يشد أزراره عليك . قوله ﴿ ومن صلى ﴾

لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانَ حَرَّتُنَا مُوسَى بِنُ إِسْمِعِيلَ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ بِنَ الْمَعْدِينِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَدَّدَ عَنْ أُمِّ عَطَيْةً قَالَتْ أُمْرِنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعَيدَينِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهِدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعُوتَهُمْ وَيَعْتَزُلُ الْحُيْضَ عَنَ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتِ الْمَرَأَةُ يَارَسُولَ الله إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لَتُلْبِسُهَا مُصَلَّاهُنَّ قَالَتِ الْمَرَأَةُ يَارَسُولَ الله إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لَتُلْبِسُهَا صَاحَبَهُا مِنْ جَلْبَاجًا هِ وَقَالَ عَبْدُ الله بِنُ رَجَاء حَدَّثَنَا عُمْرَانُ حَدَّثَنَا أُمْ عَطِيَّة سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى الله عَرَانُ حَدَّثَنَا عُمْرَانُ حَدَّنَا أُمْ عَطِيَّة سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَهْذَا

هو من تتمة الترجمة و (أذى ) نجاسة (وأن لا يطوف ) بنصب الفاء فان قلت البحث في الصلاة في وجه ذكر الطواف . قلت من حيث أن الطواف صلاة . قوله ( موسى بن اسمعيل ) أى التبوذكى ( و ح يد ) من الزيادة ابن لبراهيم التسترى أبو سعيد المصرى مات سنة إحدى وستين وما تة ( و محد ) أى ابن سيرين من في باب اتباع الجنائر من الايمان ( وأم عطية ) بفتح المهملة في باب التيمن في الوضوه . قوله ( أمر نا ) بضم الهمزة و ( نخر ج ) بكر سر الراه ( و الحدور ) الستور ( ومصلاهن ) أى مكان صلاتهن و في بعضها مصلاه . قوله ( إحداما ) مبتدأ ومعناه بعضنا ( لاجلباب له الإجلباب كان مشهد بدون الجلباب و كانه المعنا بعث يؤول آية الحجاب ( لتلبسها ) بالجزم وهو محتمل لمنيين أن تشركها في جلبابها أو تعطيها جلبابا مستقلا من جلابيبها و تقدم معنى الحديث في كتاب الحيض . فان قلت كيف دلالة الحديث على الترجمة قلمت حيث وجب اللبس للخروج الى جماعة المسلمين فللخروج الى الصلاة بالطريق الأولى والذا و وجب اللبس منه الا على النساء . قلت عورة الرجل حكمها حكم جميع بدن المرأة في وجوب الستر اتفاقا لانهما في كونهما عورة سراء . قوله ( عبد الله بن رجاء ) بفتح الراء وخفة الجيم و بالمد أبو عمره الفيداني بضم المنقطة و خفة المهملة والواو و بالراء نحوطابق ( أبو الموام ) بفتح المهملة وهدة الواو و بالراء نحوطابق ( أبو الموام ) بفتح المهملة وهدة الواو و بالراء نحوطابق ( أبو الموام ) بفتح المهملة وهدة الواو الواو و بالراء نحوطابق ( أبو الموام ) بفتح المهملة وهدة الواو الواو و بالراء نحوطابق ( أبو الموام ) بفتح المهملة وهدة الواو الواو و بالراء نحوطابق ( أبو الموام ) بفتح المهملة وهدة الواو الواو و بالراء نحوطابق ( أبو الموام ) بفتح المهملة وهدة الواو الواو الراء المورة الواو المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة الواو المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة الواو المورة المورة

عَدَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ اللهُ عَلَى عَوْدَا مِعَ اللَّهِ عَلَى عَوْا تَقَهِمْ صَرَّتُنَا أَحَدُ اللهِ عَلَى عَوَا تَقَهِمْ صَرَّتُنَا أَحَدُ اللَّهِ عَلَى عَوَا تَقَهِمْ صَرَّتُنَا أَحَدُ

العمى بفتح العين وتشديد الميم. قال الغساني استشهد البخاري به في موضعين في كتابه في الصلاة ومحمد وأم عطية بصريان أيضا فالرواة بصريون . قال ابن بطال : الواجب من اللباس في الصلاة ما يستر به العورة وأماغير ذلكمن الثياب فالتجمل بها في الصـلاة حسن والله أحق من يتجمل له واختلفوا فقيل سترالعورة من سنن الصلاة وقيل هو فرض في الجملة وعلى الانسان أن يسترها عن أعينُ المخلوقين في الصلاة وغيرها والصلاة أوكد من غيرها وقال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما انه من فرض الصلاة احتج الأولون بأنه لو كان فرضا لما صح الاتيان به الا بنية كالطهارة ولكان العريان لا يحوز له أن يصلي لأن فرض الصلاة يجب الاتيان به مع القدرة و ببدله مع عدمها كالعاجز عنالقيام يصلى قاعدا ولم يفعل العريان فعلا يقوم مقام اللبس مع عدمه والجواب عن الأول بالنقض باستقبال القبلة وعن الثانى بأنا لا نسلم وجوب البدل لأنالقراءة واجبةعلى المنفرد وتسقط عنه خلف الامام لا إلى بدل . قال وحديث سلمة أصل في المسئلة ولو كان سنة لم يقل له ذلك وإنما قال البخاري فيه نظر لأن روايته عن الدراوردي عن موسى بن محمد عن ابراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع قال قلت يارسول الله إني أعالج الصيدفاصلي في القميص الواحد. قال نعم وزره ولوبشوكة وموسى بن محمد في حديثه مناكير . قاله البخاري في كتاب الضعفاء أقول الشافعي يقول بفرضية الستر خارجالصلاة أيضا ولايقول بسقوطالقراءةخلفالامام والإصلأنالمسئلةعندهخذوا زينتكمونحوه ﴿ باب عقدالازار على القفا﴾ وهو مقصور مؤخر العنق يذكر ويؤنث والجمع قني مثل عصا وعصى وأقفاء مثل رحى وأرحا. وقدجاء أقفية على غير قياس . قوله ﴿ أبوحازم ﴾ بالمهملة وبالزاى ﴿ سلمة ﴾ بالمهملة واللام المفتوحتين ابن دينار الأعرج الزاهد المدنى و ﴿ سَهِلَ ﴾ بن سعد الساعدي هو أبو العباس الأنصاري الخزرجي كان اسمه حز نافسهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سملا مات سنة إحدى وتسمين وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة . قوله (صلوا) بلفظ الماضي و (عاقدي) جمع حذف منه النون للاضافة و ﴿ الأزر ﴾ بضم الزاى جمع الازاريذكر و يؤنث وهو جمع الكثرة وأما جمع القلة منه فآزرة مثل خار وأخرة و ﴿ العواتق ﴾ جمع العائق وهو موضع الرداء من المنكب يؤنث ويذ كر

أَنْ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ مُحَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بِنُ مُحَدَّدُ عَنْ مُحَدَّدُ بْنِ الْمُنْكُدرِ قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارِ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قَبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مُوْضُوعَةٌ عَلَى الْمُنْكَدرِ قَالَ صَلَّى اللهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمُنْكَدرِ قَالَ لَهُ قَالَ لَهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَهْد النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حَرَثُنَا مَا الله مُطَرِّفُ أَبُو مُصْعَبِ قَالَ جَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ أَبِي الْمُوالِي عَنْ مُحَدَّد بْنِ مُطَرِّفُ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ جَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ أَبِي الْمُوالِي عَنْ مُحَدَّد بْنِ

قوله ﴿ أحمد بن بونس ﴾ تقدم في باب، من قال ان الايمان هو العمل و ﴿ عاصم بن محمد ﴾ بنزيد بن عبدالله ان عمر بن الخطاب يروى عن أخيه واقد بالواو والقاف و ﴿ محمد بن المنكدر ﴾ بضم الميم وسكون النون وفتح الكاف وكسر الدال المهملة و بالراء التابعي المشهور تقدم في باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه . قوله ﴿ قبل ﴾ بكسرالقاف الجهة و ﴿ المشجب ﴾ بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم و بالموحدة الحشبة التي يلقي عليها الثياب. قوله ﴿ ذَاكَ ﴾ وفي بعضها هذا ﴿ وَأَحْمَقَ ﴾ غير منصر ف ومعناه الجاهل ﴿ ومثلك ﴾ صفته . فإن قلت هو نكرة والمثل مضاف إلى المعرفة فكيف وقع صفة له . قلت لفظ المثل بما توغل في التنكير و بالاضافة لا يتعرف إلا إذا أضيف بما اشتهر بالمائلة وهمنا ليس كذلك . فان قلت كيف وجه جعل إراءة الاحمق غرضا . قلت الغرض بيان جواز ذلك الفعل فكأنه قال صنعته ليراني الجاهل فينكر لجهله على فأظهر له جواز، ولما كان في لفظ يصلي إنكار على فعله لأن همزة الانكار فيه مقدرة وفيـه اشعار بتركه السّـنة لا جرم زجره في الجواب وغلظ عليه بالنسبة الى الحافة. قوله ﴿ وأينا ﴾ استفهام يفيد النفي ومقصوده بيان اسناد فعله الى ما تقرر في عهد رسول الله صلى الله عليــه وسلم . قوله ﴿ مطرف ﴾ بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء المشددة وبالفاءابن عبد الله ﴿ أبو مصعب عليم المضمومة وبالم ملة الساكنة ثم المفتوحة وبالموحدة الأصم المدنى وولى ميمونة أم المؤمنين وهوصاحب مالكمات سنة عشرين ومائتين و ﴿ عبد الرحن ﴾ هو ابنزيد ﴿ ابن أبي الموالى ﴾ بفتح الميم نحو الجوارى وفى بعضها بدون الياء أبو محمدمولى على بن أبي طالب رضي الله عنه ماتٍ عام ثلاث وسبعين ومائة والرجال كلهم مدنيون. فإن قلت كيف دلالة هذا الْمُنْكَدرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ

الحديث على الترجمة. قلت إما أنه مخروم من الحديث السابق و إما أنه يدل عليه بحسب الغالب إذ لولا عقده على القفا لما ستر الدورة غالبا قال ابن بطال عقد الازار على القفا في الصلاة هو إذا لم يكن مع الازار سراويل وهذا كله لتأكيد ستر الدورة لانه إذا عقد إزاره في قفاه وركع لم تبد عورته وفي الحديث أزالدالم قدياً خذ بأيسر الشيء وهو يقدر على أكثر منه توسعة على العامة وليقتدى به ولذلك صلى جابر في ثوب واحد وثيابه على المشجب وهو عود ينصب في البيوت لتعلق به الثياب وفيه أنه لا بأس للعالم أن يصف بالحق من جهل دينه وأنكر على العلماء ماغاب عنه علمه من السنة وقد قال في حديث آخر أحيبت أن يراني الجهال مثلكم فجعل الحق كذاية عن الجهل والله أعلم وقد قال في حديث آخر أحيبت أن يراني الجهال مثلكم فجعل الحق كذاية عن الجهل والله أعلم الستر والالتحاف لغة التغطى وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به و يقال وشحها توشيحا فتوشحت الستر والالتحاف لغة التغطى وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به و يقال وشحها توشيح على العاتقين هي أي لبسته والضمير في طرفيه راجع إلى الثوب وفي عائقيه الى الملتحف و هو كان الستر في المعمر في طرفيه راجع إلى الثوب وفي عائقيه الى الملتحف و هو كان الستر في المعمر في طرفيه راجع إلى الشوب وفي عائقيه الله بن موسى مرفى باب الستر في الغسل عند الناس والتحف في قولها هو بمعنى اشتمل. قوله (عبيد الله بن موسى) مرفى باب دعاؤكم إيمانكم الناس والتحف في قولها هو بمعنى اشتمل. قوله (عبيد الله بن موسى) مرفى باب دعاؤكم إيمانكم

تُوْب وَاحد قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ حَرَثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى قَالَ حَدَّنَا يَحْتَى قَالَ الله حَدَّثَنَا هَشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عُمَر بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتقَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَصَلِّى فَى ثُوب وَاحد فى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْه عَلَى عَاتقَيْه عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمر ٢٥١ أَنِ أَسَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمر ٢٥١ أَنِ أَبِي سَلَمَة أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَصُلِّى فى ثَوْب أُواحد مُشْتَملًا بِهِ فى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَة وَاضَعًا طَرَفَيْه عَلَى عَاتقَيْه حَرَثُنَا مُنْ وَاحد مُشْتَملًا بِه فى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَة وَاضَعًا طَرَفَيْه عَلَى عَاتقَيْه حَرَثُنَا مُ ٢٥٢

و (عمر ) بضم العين (إبن أبي سلمة ) بالمهملة واللام الممتوحتين عبدالله المخزوى أبو حفص ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة وقبض زمان عبد الملك بن مروان بالمدينة سنة ثلاث و تمانين. قوله (محمد بن المثنى ) بضم المم وفتح المثلثة وشدة النون المفتوحة مرفى باب حلاوة الإيمان (ويحيي ) أى القطان في باب من الإيمان أن يحب لا خيه (وأم سلمة ) بفتح الممهملة واللام حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عمر المذكور آنفا في باب العلم والعظة بالليل. قوله (عميد ) مصغرا (إبن أسماعيل ) و يقال اسمه عبد الله و يعرف بعبيداً بو محمد الهبارى بفتح الها، وشدة الموحدة السكر في مات سنة خمس و ثما نين و (أبوأسامة ) بضم الهمزة حماد بن أسامة تقدم في باب فضل من علم. قوله (في بيت ) إما ظرف ليصلى وإما للاشتمال وإما لهما قال ابن بطال التوشح هو نوع من الاشتمال تجوز الصلاة به لأن فيه مخالفة طرفى الثوب على عانقه كما قال النبي صلى الله وقال ابن السكيت التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده وقال ابن السكيت التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده الهيني ثم يعقد طرفيهما على صدره ومعنى مخالفته بين طرفيه لذا ركع والفقها، مجمعون على جؤاز الهملاة في ثوب واحد وقد روى عن ابن مسعود خلاف ذلك . قوله (إسماعيل بن أبي أو يس الصالة في ثوب واحد وقد روى عن ابن مسعود خلاف ذلك . قوله (إسماعيل بن أبي أو يس الصالة في ثوب واحد وقد روى عن ابن مسعود خلاف ذلك . قوله (إسماعيل بن أبي أو يس المسلمة في ثوب واحد وقد روى عن ابن مسعود خلاف ذلك . قوله (إسماعيل بن أبي أو يس

إِسْمَاعَيْلُ بْنُ أَبِي أُو يُس قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ بْنُ أَنِس عَنْ أَبِي النَّضِر مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ عُيَدُ الله أَنْ الله عَنْ أَبِي طَالِب أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمَع أُمَّ هَافِي بِنْتَ أَبِي طَالِب أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمَع أُمَّ هَافِي بِنْتَ أَبِي طَالِب تَقُولُ ذَهَبْثُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسلُ وَفَاطَمَهُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَه فَقَالَ مَنْ هُذَه فَقَالَ مَنْ هُذَه فَقَالَ مَنْ هُنْ غُسْلِه قَقَالَ مَنْ عُسْلِه قَقَالَ مَنْ عُسْلِه قَقَالَ مَنْ عُسْلِه قَقَالَ مَنْ عُسْلِه قَقَالَ مُنْ عُسْلِه قَقَالَ مَنْ عُسْلِهُ فَعَلَى مَنْ عُسْلِه قَقَالَ مَنْ عُسْلِه قَقَالَ مَنْ عُسْلِهُ قَقَالَ مَنْ عُسْلِه قَقَالَ مَنْ عُسْلِهُ قَقَالَ مَنْ عُسْلِه قَقَالَ مَنْ عُسْلِه قَقَالَ مَنْ عُسْلِه قَقَالَ مَنْ عُسْلِهُ قَقَالَ مَنْ عُسْلِهُ قَقَالَ مَنْ عُسْلِهُ قَقَالَ مَنْ عُسْلِهُ فَعَلَى مَنْ عُسْلِهُ قَقَالَ مُنْ عُسْلِهُ قَقَالَ مَنْ عُسْلِهُ قَقَالَ مَنْ عُسْلَهُ وَعَلَى مُنْ عُسْلِهُ وَعَلَى مُنْ عُسْلِهُ وَعَمْ ابْنُ أُمِّى أَنَّهُ قَاتُلُ وَهُ عَلَى مُنْ غُسْلِهُ الله وَعَمْ ابْنُ أُمِّى أَنَّهُ قَاتُلُ وَهُ عَلَى مُنْ غُسُلُهُ وَقَالَ مَا فَعَتُهُ وَسُولُ اللهُ وَاللَّهُ وَعَمْ ابْنُ فَا اللَّهُ وَعَمْ الْمُ فَا أَنْ مُ اللَّهُ وَعَمْ الْمُنْ مُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَعَمْ الْمُ اللَّهُ وَعَمْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَعَمْ اللَّهُ مَا أَنْ أُنْ أُنَا اللَّهُ مُنْ عُلْمَ اللَّهُ مُنْ عُلْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْلِمُ اللَّهُ مُنْ عُلْمُ اللَّهُ مُنْ عُلْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عُلَالًا مُنْ عُلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

بالهمرة المضمومة والو او المفتوحة و سكون التحتانية و باهمال السين مر فى باب تفاضل أهل الإيمان و في أبو النضر ﴾ بفتح النون و سكون المنقطة كنية سالم بن أبى أمية مولى عمر سن عبيد الله بن معمر القرشى التيمى مات سنة تسع و عشرين و مائة ﴿ وأبو مرة ﴾ بضم الميم وشدة الراء سبق فى باب من قعد حيث ينتهى به المجلس وقد نسب و لاؤه الى عقيل ثمة لكثرة ملازمته له ﴿ وأم هانى ، ﴾ بهمز الآخر اتفاقا بلاخلاف . قوله ﴿ الفتح ﴾ أى فتح مكة و ﴿ مرحبا ﴾ أى أتيت سعة و ﴿ بأم هانى ، ﴾ بحرف الجروف بعضها يام هانى ، بصيغة النداء محذوفا من الأم همزتها تخفيفا قوله ﴿ ثمان ﴾ بفتح النون وفى بعضها بالنون المكسورة و بالياء المفتوحة الجوهرى : هو فى الأصل منسوب إلى الثمن لأنه الجزء الذى صير السبعة ثمانية فهو ثمنها ثم فتحوا أوله لأنهم يغيرون فى النسب و حذفوا منه إحدى ياءى النسب و عوضوا منها الألف فهو التنوين عند الرفع و الجرو تثبت ياؤه عند الاضافة كما تثبت ياء القاضى تقول ثمانى نسوة و تسقط مع التنوين عند الرفع و الجرو تثبت عند النصب لأنه ليس بجمع . قوله ﴿ فلما انصرف ﴾ أى من الصلاة ﴿ وزعم ﴾ هنا تستعمل بمعنى ادعى أوقال ﴿ ابن أبى ﴾ يعنى عليا رضى الله عنه و فى بعضها ابن أى ولا تفاوت فى المقصود إذهى أخت على من الأب و الأمرضى الله عنه و فى بعضها ابن أى ولا تفاوت فى المقصود إذهى أخت على من الأب و الأمرضى الله عنهما و ﴿ قاتل ﴾ اسم فاعل لافدل ماض

مَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيْ قَالَتْ أُمُّ هَانِيْ وَذَاكَ أَمُ هَانِيْ وَذَاكَ أَمُّ هَانِيْ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد ٢٥٣ أَبْنِ اللهُ عَنْ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد إِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أَنِي هُمَا عَنْ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمْ عَلَيْهُ وَالْعَلَ

عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَكُلَّكُمْ ثَوْ بَانِ

قوله ﴿ أَجرته ﴾ بفتح الهمزة بدون المد من الأفعال أمنته وأجزت لهبالدخول في دار الاسلام وكأنه مشتق من الجور والهمزة فيه للسلب والازالة أو من الجوار بمعنى المجاورة ولا يجوز فينه آجرت عدوداً . قوله ﴿ فلان ﴾ مرفوع بأنه خبر المبتدأ المحذوف ومنصوبا بأنه بدل رجلا أو بدل الضمبر المنصوب و ﴿ هبيرة ﴾ بضم الها. وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالرا. ابن عمرو الخزومي وكانت أم هاني. قبل اسلامها وقد أسلمت عام الفتح تحت هبيرة وولدت له أولادا منهم فهاني. الذي كنيت هي به ولعلما أرادت ابنها من هبيرة أو ربيبها كما أن الابهام فيه يحتمل أن يكون من أمهاني. وأن يكون الراوى نسى اسمه فذكره بلفظ فلان قال المزبير بن بكار: فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام المخزر مي والله أعلم . قوله ﴿ قد أجرنا ﴾ بالهمزة أى أمنا من أمنته أو بمعنى أن أمانك لذلك الرجل كا ماننا له فلا يصح لعلى قتله وفيه أن لكل فرد من أفراد المسلمين ذكرا أو أنثى أمان الكافر و إجارته لكن بالشروط المذكورة في الفقهيات وفيه ستر الرجال بالنسا وفيه حج الرجل مع ولده وجراز السلام من ورأء حجاب وعدم الاكتفاء بأنا في الجواب بل يوضح غاية التوضيح كما في ذكر الكنية والنسب هنا وفيه الترحيب بالزائر وذكر كنيته وفيه صلاة الضحى . قوله ﴿ أُولَكُلُّكُم ﴾ هو مهمزة الاستنهام . فإن قلت ما المعطوف عليه . قلت مقدر أي أأنت سائل عن مثل هـذا الظاهر ومعناه لا سؤال عن أمثاله ولا ثوبين لكلكم إذ الاستفهام مفيد لمعنى النفى بقرينة المفام وهـذا التقدير على سبيل التمثيل. الخطابي : لفظه استخبار ومعناه الاخبار عن الحالة التي كانوا عليها منضيق الثياب والتقرير لها عندهم وقد وقعت في ضمنه الفتوى من طريق النجوى ثم استقصار فهمهم باستزادة علمهم كأنه قال إذا كان ستر العورة واجبا على كل أحد منكم وكانت الصلاة لازمة له وليس لكل واحدمنكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة . قال الطحاوى : معناه لو كانت الصلاة

مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا لأن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد ثو بين كهوفىالصلاة لمن لم يجد غيره ﴿ باب إذا صلى فى الثوبالواحدفليجعل على عاتقه ﴾ وفى بعضها على عاتقيه : قوله ﴿ أُبُو عاصم ﴾ أى الضحاك ابن مخلد بفتح الميم وسكون المنقطة وفتح اللام البصرى المشهوربالنبيل بفتحالنون وكسر الموحدة تقدم فيبابالقراءة والعرض على المحدث و ﴿ أَبُو الزناد ﴾ بكسر الزاي وخفة النون. قو له ﴿ لا يصلي ﴾ بلفظ نهي الغائب وفي بعضها بلفظ النهي ومعناه النهي قوله ﴿ اليس على عاتمَه شيء ﴾ جملة حالية بدون الواو وجاز في مثله الواو وتركه . فان قلت هذا النهي للتحريم أملاً قلت ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الاجماع على جواز تركه إذ المقصود ستر العورة فبأى وجه حصل جاز . الخطابى: هذا نهى استحباب وليس علىسبيل|الايجاب فقد ثبت أنَّه صلى الله عليه وسلم صلى فى ثوبكان أحـد طرفيه على بعض نسائه وهى نائمة ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما يكون لعاتقه إذ كان لا بد أن يبقي من الطرف الآخر منه القدر الذي يسترها وفي حديث جابر الذي يتلو هذا الجديث أيضا جواز الصلاة من غير شيء على العاتق. قوله ﴿ يحيى بن أبي كثير ﴾ بفتح الكاف وكسر المناثة تقدم في باب كتابة العلم و﴿ عكرمة ﴾ في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب قوله ﴿ سمعته ﴾ أى قال يحبي سمعت عكرمة والشك المستفاد من كلمة أو إنما هو منه يعني سمعت منه إمابسؤالي عنه أو بغير سؤالى لا أحفظ كيفية الحال . قوله ﴿ أشهد ﴾ بافظ المضارع الثلاثى لا بلفظ الأمر ولا من الأفعال وذكره تأكيدا للقصة وتحقيقا لصدقه ومبالغة فيه . فانقلت كيف دلالته على الترجمة رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِد فَلْيُخَالِفُ

بين طرفيه

النه الله عن المالة الله الله الله الله عن ال

قلت من جهة أن المخالفة بين العارفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق وقال العلماء حكته أنه إذا اتزربه فلم يكن على عاتقه شيء منه لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه عليه ولانه قد يحتاج الى إمساكه بيده فيشتخل بذلك و تفوته سنة وضع البيني على اليسرى تحت صدره ورفعها حيث شرع الرفع وغير ذلك ولان فيه ستر أعالى البدن وموضع الزينة ، وقال تعالى «خذوا زينتكم عند كل مسجد» النووى: الجمهور على أن هذا النهى للتنزيه لا للتحريم . وقال أحمد لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث وعن أحمد رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه (باب إذا كان الثوب ضيقا) بتشديد الياء وجاز تخفيفها ومعناهما واحد والفرق بينه و بين ضائق أنه صفة مشبهة تدل على ثبوت الضيق وضائق اسم فاعل يدل على حدوثه قوله (يحيى بن صالح) أبو ذكريا الوحاظى بضم الواو وخفة المهملة و بالظاء المعجمة الحمدي الحافظ الفقيه مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين و «فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون التحتانية وبالمهملة تقدم في أول كتاب العلم و (سعيد بن الحارث) بالمثلثة الانصارى قاضي المدينة . قوله (فجئت) أبى إلى رسول إلله صلى الله عليه وسلم لاجل بعض حوائجي والامر هو واحد الامور لا واحد أبى إلى رسول إلله صلى الة عليه وسلم لاجل بعض حوائجي والامر هو واحد الامور لا واحد أبى إلى يعني في لان حروف الجريقوم بعضها مقام البعض وإما أن يقال فيه تضمين معنى أن يكون الى بمعني في لان حروف الجريقوم بعضها مقام البعض وإما أن يقال فيه تضمين معنى

وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّ انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرَى يَاجَابِرُ فَأَخْبَرْ تُهُ بِحَاجِتِي فَلَمَّ فَلَ فَإِنْ فَرَغْتُ قَالَ مَا هٰذَا الاشْتَهَالُ الَّذِي رَأَيْتُ قُلْتُ كَانَ تُوْبٌ يَعْنِي ضَاقَ قَالَ فَإِنْ فَلْتُ كَانَ تُوبٌ يَعْنِي ضَاقَ قَالَ فَإِنْ كَانَ صَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ صَرَّتُنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِلْ فَالتَّحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ صَرَّتُنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ صَرَّتُنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا

الانضمام أي صليت منضما إلى جانبه أو معناه صايت منتهيا الى جانبه . قوله ﴿ فلما انصرف ﴾ أي من الصلاة واستقبال القبلة و ﴿ السرى ﴾ مقصورا هو السير بالليل والسؤال ليس غن نفسه بل عن سببه . قوله ﴿ كَانَ ثُوبٍ ﴾ وفي بعضها ثوبا فكان على الأول تامة وعلى الثاني ناقصة يعني ماكان لي إلا هذا الثوب الذي لا يستر لابسه إلا بهذا الوجه من الاشتمال والسياق يدل عليه وفي بعضها بعــد لفظ كان ثوب يعني ضاق . قوله ﴿ فاتزر ﴾ بادغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء فقول الصرفيين ؛ اتزر خطأ هو الخطا · قال ابن بطال : حديث جابر هذا تفسير حديث أبي هريرة الذي في الباب المتقدم وهو لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في أنه أراد الثوب الواسع الذي يمكن أن يشتمله وأما إذا كان ضيقا فلم يمكنه أن يشتمل فليتزر به . فان قيل الحديث السابق فيــه نهى عن الصلاة في الثوب الواحد متزرا به ظاهره يعارض وان كان ضيقاً أفأتزربه. قلنا قال الطحاوي النهي عنه للواجد لغيره وأما من لم يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس بالصلاة في الثوب الضيق متزرا ويشهد له أن الذين كانوا يعقدون أزرهم على أعناقهم لوكان لهم غيرها للبسوها في الصلاة وما احتيج أن يُنهى النساء عن رفع رؤوسهن حتى يستوى الرجال جلوسا وتختلف أحكامهم في الصلاة وذلك مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم في الامام فلا تختافو اعليه ولقوله عليه السلام فاذا رفع فارفعوا وفي الحديث أن الثوب إذا أمكن أن يشتمل به فالاشتمال به أولى من الاتزار لأن الاشتمال أستر للعورة منه ولذلك لم يؤمر الذين عقدوا بالاتزار . قال والاشتمال الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو اشتمال الصماء وهو أن يجلل نفسه بثوبه ولا يرفع شيئًا من جوانبـــه ولا يمكنه إخراج يديه الا من أسفله فيخاف أن تبدو عورته عند ذلك قال وإنما سأله عن سراه إذ علم أنه لا يأتيه أحد ليلا إلا لحاجة وفيه طاب الحوائج بالليل من السلطان لخلاء موضعه وسره . الخطابي : الاشتمال المنكر فيه هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده والالتحاف فيه بمعنى الارتداء وهوأن يتزر بأحد طرفي الثوب ويرتدى بالطرف الآخرمنه فان كانضيقا لايتسع لأن يرتدى بالطرف يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِي عَنْ سُهْلِ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهُ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

إِ مَنْ السَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامْيَّةِ وَقَالَ الْحُسَنُ فِي النِّيَابِ يَنْسُجُهَا الصلاةِ فِي السَّلَاةِ فِي الْجُوسُ لَمْ يَرَبُهَا بَانْسًا وَقَالَ مَعْمَرُ لَأَيْتُ الرُّهْرِيَّ يَلْبُسُ مِنْ ثِيَابِ الْمُيْنَ الْجُوسُ لَمْ يَرَبُهَا بَانْسًا وَقَالَ مَعْمَرُ لَأَيْتُ الرُّهْرِيُّ يَلْبُسُ مِنْ ثِيَابِ الْمُيْنَ

الآخر منه اتزر به وأجزأته الصلاة ولا أعلم خلافا فى أنه إذا غطى ما بين سرته الى ركبتيه كانت صلاته جائزة . قوله (يحيى) أى القطان و (سفيان) أى الثورى و يحتمل ابن عيينة لأنهما يرويان عن أبى حازم بالمهملة و بالزاى سلمة بندينار و (سهل) أى إبن سعد الساعدى تقدم كلهم . قوله (رجال) التنكير فيه للتنويع أو للتبعيض أى بعض الرجال ولو عرفه لأفاد الاستغراق وهو خلاف المقصود و (يصلون) خبركان و (عاقدى) حالو يحتمل العكس . قوله (ويقال) وفي بعضها وقال أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يرفعن) أى من السجود و (الجلوس) جمع الجالس أو مصدر بمهنى جالسين وإنما نهين عن الرفع خشية أن يلمحن شيئا من عورات الرجال عند الرفع (باب الصلاة فى الجبة الشامية) والشأم بالهمز والآلف و بهما لغات وهو الاقليم المعروف دار الأنبياء عليهم السلام . قوله (الحسن) أى البصرى و (الجوس) جمع الجوس وهو معرفة سواء الأنبياء عليهم السلام أم لا والأكثر على أنه يجرى بحرى القبيلة لا مجرى الحي فى باب الصرف وفى بعضها المجوسي بالياء والجملة صفة للثياب ، فان قلت الجمل نكرات فكيف توصف المعرفة بها قلت المسافة بين النكرة والمعرفة بلام الجنس قصيرة كا وصف اللئيم بقوله يسبني فيا قال الشاعر: قلت المسافة بين النكرة والمعرفة بلام الجنس قصيرة كا وصف اللئيم بقوله يسبني فيا قال الشاعر:

## ولقد أمر على اللئيم يسبني

قوله ﴿لَمْ يَرَ ﴾ بلفظ المجهول أى القوم أو بلفظ المعروف أى نفسه وكا نه جردعن نفسه شخصا فأسند اليه . قوله ﴿معمر ﴾ بفتح الميمين ابن راشد و ﴿الزهرى ﴾ بضم الزاى وسكون الهاء تقدّما و ﴿ اليمن ﴾ بلاد للحرب مشهورة و ﴿ البول ﴾ امابول ما يؤكل لحمه و يكون على مذهبه طاهرا و إما أن مَا صُبِعَ بِالْبَوْلِ وَصَلَّى عَلَيْ فِي ثَوْبِ غَيْرِ مَقْصُورِ صَرَّتُنَ يَعْيَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلَمٍ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ مُغيرة بْنِ شُعبَة قَالَ كُنْتُ مَع النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فِي سَفَرِ فَقَالَ يَا مُغيرة خُد الْإِدَاوَة فَالَ عَلَيْه جَنَّة شَافَطَقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم حَتَّى تَوَارَى عَنِي فَقَضَى حَاجَتَه وَعَلَيْه جُبَّة شَامْيَة فَذَهَبَ لِيُحْرِج يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَج يَدَهُ مِنْ أَسْفَلَهَا وَصَلَّى عَلَيْه فَتَوْتَ عَلَيْه فَتَوْقَ عَلَى خُفَيْه مِنْ أَسْفَلَهَا وَصَلَّى عَلَيْه فَتَوْتَ عَلَيْه فَتَوْتَ فَا خُرَج يَدَهُ مِنْ كُمْهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلَهَا فَصَاقَتْ عَلَيْه فَتَوْتَ عَلَيْه فَتَوْتَ عَلَيْه فَتَوْتَ عَلَيْه فَتَوْتَ عَلَيْه فَتَوْتَ عَلَيْه فَتَوَضَّا وَضُوءَهُ لَلصَّلاة وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْه مُعَ صَلَّى

يراد بعد غسله و إزالة ما يمكن إزالته منه . قوله ﴿ يحيى ﴾ قال الغسانى فى التقييد : قال البخارى فى باب الصلاة فى الجبة الشأمية وفى الجنائز وفى تفسير سورة الدخان حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية فنسب ابن السكن الذى فى الجنائز بأنه يحيى بن موسى أى ابن عبد ربه أبو زكريا البلخى يعرف بخت بفتح المنقطة وشدة المثناة الفوقانية الكوفى واهمل الموضعين الآخرين ولم أجدهما منسوبين الاحد من شيوخنا أقول وأنا وجدته فى بعض النسخ منسوبا الى جعفر أى أبو زكريا البخارى البيكنندى ويحتمل أن يكون يحيى بن معين الانه روى عن آبى معاوية والبخارى يروى عنه والله أعلم . قوله ﴿ أبو معاوية كأن يكون يحيى بن معين الانه روى عن آبى معاوية والبخارى يروى عنه والله أعلم . قوله ﴿ أبو معاوية سيبان النحوى ومن أيضا و ﴿ مسلم ﴾ بلفظ الفاعل من الاسلام ابن عمر ان أبو عبدالله البطين بفتح الموحدة وكسر الطاء المهملة الكوفى أو مسلم بن صبيح بضم المهملة و فتح الموحدة و سكون التحتانية وبالمهملة أبو الضحى العطار وأمثال هذه الترددات الا تقدح فى صحة الحديث و الا فى اسناده الأن أيا كان منهم فهو عدل ضابط المحارى بدليل أنه قد روى فى الجامع عن كل منهم ، قوله ﴿ مسروق ﴾ سمى به الانه سرق فى صعره ، و ﴿ المفرة المطهرة و ﴿ فضاقت ﴾ أى الجبة و فى الحديث جواز أمر الرئيس غيرة والاداوة ﴾ بكسر الهمزة المطهرة و ﴿ فضاقت ﴾ أى الجبة و فى الحديث جواز أمر الرئيس غيرة واللاداوة ﴾ بكسر الهمزة المطهرة و ﴿ فضاقت ﴾ أى الجبة و فى الحديث جواز أمر الرئيس غيرة والمادة والمادة على الوضوء والمسح على الخف ، قال المن

409 كرافية التوي في الميلاة

مِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْفَضْلِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ يَنْقُلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ يَا ابْنَ أَخِي لُوْ حَلَلْتَ مَعْمُمُ الْحَجَارَة للْكُعْبَة وَعَلَيْه إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ يَا ابْنَ أَخِي لُوْ حَلَلْتَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَاللّمَا عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَمُ اللّمُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَمُ ع

بطال : اختلفوا فى الصلاة فى ثياب الكفار فأجاز الشافعى والكوفيون لباسها وان لم تغسل حتى تدبين فيها النجاسة وفيه خدمة العالم فى السفر و إخراج اليد من أسفل الثوبإذا احتبجاليه وفيه لباس الثياب الضيقة الاكام والثياب القصار كالأفيية وغيرها وأما صلاة الزهرى فيها صبغ بالبول فعلوم أنه لم يصل فيه إلا بعد غسله . قال التيمى فيه إباحة لبس ثياب المشركين لأن الشام كانت فى ذلك الوقت داركفر وكان ذلك فى غزوة تبوك سنة تسع وكانت ثيابهم ضيفة الاكام ﴿ باب كراهية التعرى ﴾ قوله ﴿ مطر ﴾ بالميم والمهملة المفتوحتين ﴿ ابن الفضل ﴾ بفتح الفاء وسكون المفقة المروزى ﴿ و دوح ﴾ بفتح الراء وسكون الواو وبالمهملة ابن عبادة القيسى مر فى باب اتباع الجنائز من الايمان ﴿ و زكريا ﴾ مقصوراومدودا ﴿ ابن اسحق ﴾ الممكى ﴿ و عرو بن دينار ﴾ الجمجي بضم الجيم وفتح وسميت كعبة لارتفاعها ﴿ وإزاره ﴾ وفي بعضها إزار ﴿ دون الحجارة ﴾ أى تحت الحجارة وجراب لو محذوف أى لكان أسهل عليك ونحوه أو لو تنكون بمعنى التمنى فلا يحتاج الى الجواب قوله ﴿ فسقط ﴾ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مغشيا عليه ﴾ بفتح لليم أى مغمي عليم وذلك لأن عرول المه في واله في ما الله عليه وسلم ﴿ مغشيا عليه ﴾ بفتح لليم أى مغمي عليم وذلك لان عومة في رواية غير والكوب المناه المه في واله في قال الكوب المناه النه عليه في واله في المناب الكيمة وغيره وجله في رواية غير وذلك للدين عومة النكرة المنه الته والم ﴿ مغشيا عليه ﴾ بفتح لليم أى مغمي عليم المناب الكيمة وغيرة واله في المناب المناب المناب المناب المناب التهم والمنه الته عليه وسلم ﴿ مغشيا عليه ﴾ بفتح لليم أى مغمي عليم المنه عليه وله ذلك الحديث على المناب التهم والمنه المناب المناب

يَّ إِلَّ الصَّلَاة فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالنَّبَانِ وَالْقَبَاء صَرَّتُ السَّمَانُ الْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّنَا حَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاة فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوْكُلُّكُمْ يَحِدُ ثُو بَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلْ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ فَقَالَ أَوْكُلُّكُمْ يَحِدُ ثُو بَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلْ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَالَ إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلْ عَلَيْهِ ثَيَابَهُ صَلَّى رَجُلْ فِي إِذَارٍ وَرَدَاء فِي إِذَارٍ وَقَيْصِ فِي إِذَارٍ وَقَيْصِ فِي إِذَارٍ وَقَيْمِ فِي اللهُ وَقَيْمَ فِي سَرَاوِيلَ وَقَيْمَ فِي سَرَاوِيلَ وَقَيْمَ فِي سَرَاوِيلَ وَقَيْمَ فِي سَرَاوِيلَ وَقَيَاء فِي تُبَّانٍ وَقَبَاء فِي سَرَاوِيلَ وَقَيَاء فِي شَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي شَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي شَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي شَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي شَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي شَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي شَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء فَي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء فِي سَرَاوِيلَ وَالْوَيلَ وَقَبَاء فِي سَرَاهِ مِلْ وَلَولَهُ وَالْوَيلُ وَلَولَهُ وَالْعَرَادِ وَقَلْمَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَولَهُ وَقَبَاء فَي سَرَاهِ مِلْ فَيَاء فَي سَرَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَو سَامِ وَلَولَا وَالْوَقِهُ وَالْوَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَاهُ فَي إِنْ فَيْكَاء فَي سَرَاعِ وَلَولَا وَلَمْ وَلَولَا وَلَولَا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا وَلَا وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

الصلاة. قلت منجهة عموم لفظ مارؤى بعدذلك وهذا الحديث مرسل صحابي واتفة واعلى الاجتجاج بمراسيل الصحابة الا ما انفرد به الاستاذ أبو اسحق الاسفرايني وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صغره مصو نا محميا عن القبائح وأخلاق الجاهلية قال ابن بطال قبل كان بنيان الكمبة والنبي صلى الله عليه وسلم غلام قبل المبعث بعدة خمس عشرة سنة وقد بعثه الله بالرسالة الى خلقه وعلمه مالم يكن يعلم وأنزل عليه أن يأمر أن لا يطوف بالبيت عريان ونسخ بذلك ما كانوا عليه من جاهلية من مساحتهم في النظر الى العورات وكان قد جبله الله تعلى جميل الأخلاق وشريف الطباع وفيه أنه لا ينبغي التعرى للمرء بحيث تبدو عورته لعين الناظر اليها إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لا زواجهن (باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان) بضم المئناة الفوقانية وشدة الموحدة شروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون مع الملاحين (والقباء) ممدود. قوله (وايوب) هو السختياني (ومحمد) أي ابن سيرين تقدموا في كتاب الا بمان. قوله (أو كلم) بهمزة الاستفهام وواو العطف أي لا يجدكل واحد ثوبين فلهذا صح الصلاة في الثوب الواحد. بهمزة الاستفهام وواو العطف أي لا يجدكل واحد ثوبين فلهذا صح الصلاة في الثوب الواحد. عمر وكذا صلى وضمير (عايه) عائد الى رجل أي جمع رجل على نفسه ثيابه وجمع ماض بمعني عروكذا صلى وضمير (عايه) عائد الى رجل أي جمع رجل على نفسه ثيابه وجمع ماض بمعني عمر وكذا صلى وضمير (عايه) عائد الى رجل أي جمع رجل على نفسه ثيابه وجمع ماض بمعني

رُبَّانِ وَهَيصِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فَي تُبَّانِ وَرِداً وَرَثَنَا عَاصِمُ بِنُ عَلَيْ قَالَ آرَجُلُ رَسُولَ خَدَّنَا ابْنُ أَبِي ذَئْبِ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالَمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْخُرْمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْخُرْمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَالِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ

الأمر وكذا صلى ﴿ وأحسبه ﴾ هو مقول قال وفاعله أبو هريرة ودخـل الواو بين قال ومقوله لأنه عطف على مقدر هو أيضا مقوله والضمير فىأحسبه راجع الى عمر وكذا فى قال الذى بعده والفرق بين الرداء والازار بحسب العرف أن الرداء للنصف الأعلى والازار للنصف الأسفل. فان قلت مقصود عمر رضى الله عنه أمر الرجل بالصلاة في حال لبسه ثوبين بأحد هذه الوجوه الثمانية أو التسعة على تقدر اضافةماحسبه اليها فكان المناسب أن يقول أوكذا أوكذا فلم ذكره بدون حرف العطف. قلت هو من باب الابدال أو هو مذكور على سبيل التعداد فلا حاجة الى أو ونحوها أو محمول على حذف حرف العطف على قول بعض النحاة في جوازه قال ابن بطال اللازم من الثياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورة وقول عمر إذا وسع الله يدل عليه وجمع الثياب فيها اختيار واستحسان وأما لفظ عمر رضي الله عنه جمع وصلى فهما وان كانا بلفظ المـاضي لكن المراد بهما المستقبل أي ليجمع عليه ثيابه وليصل فيها ومثله كثير. قوله ﴿ عاصم ﴾ بالمهملتين ابن على بن عاصم أبو الحسين الواسطى وقيل ليحيى بن معين أصبحت سيد الناس فقال أصبح سيد الناس عاصم بن على ومجلسه ثلاثون ألف رجل ووجه المعتصم يوما من يحزر من فى مجلس عاصم فى جامع الرصافة وكان عاصم بحلس على سطح وينشر الناس فى الرحبة وما يليها فحزروا المجلس عشرين ومائة ألف مات سنة إحدى وعشرين ومائتين بواسط. قوله ﴿ فقال ﴾ الفاء فيه تفسيرية إذ هو نفس سأل ﴿ ولا يلبس ﴾ بفتح الموحدة بلفظ النهى والنفي و ﴿ البرنس ﴾ بضم الموحدة والنون وسكون الراء ثوب خاص أو قلنسوة ﴿ والورس ﴾ نبت أصفر باليمن ﴿ ولا ثوبا ﴾ روى بالنصب وبالرفع وتقدم في أواخر كتاب العلم بيانه وبقية المباحث التي في الحديث من الفقه وخواص التراكيب وغير ذلك من أحوال الرجال ونحوه. فإن قلت ماوجه المناسبة للترجمة. قلت: هو مايعلم

عاصم ابن علی فَلْيَلْبَسَ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا حَتَى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْـكَعْبَيْنِ. وَعَنْ نَافِعِ عَنِ الْنَاقِ عَنِ النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ الله عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

بَالَبُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ صَرْتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ

عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ وَ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ وَاللهِ عَنْ عُبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتَهَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ وَلَا يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ

من جواز الصلاة بدون القميص والسراويل . قوله ﴿ وعن نافع ﴾ تعليق من البخاري ويحتمل أن يكون عطفا على سَّالم فيكون متصلا والله أعلم ﴿ باب، ما يستر من العورة ﴾ وهو سوأة الانسان وكل ما يستحما منه قال ابن بطال اختافوا في حد العورة فقال أهل الظاهر لا عورة من الرجل إلا القبل والدبر وقال الشافعي ومالك حدها ما بين السرة والركبة وقال أبو حنيفة وأحمد الركبة أيضا عورة . قوله ﴿ الصماء ﴾ بفتح المهملة وشدة الميم وباللد وذكر في كتاب اللباس هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحدد شقيه ليس عليه ثوب . الجوهرى : اشتمال الصماء هو أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الإيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا وذكر أبو عبيد أن الفقها. يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه فاذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت أشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لان الصماء ضرب من الاشتمال. قوله ﴿ يحتى ﴾ بالحاء المهملة من الافتصال. النووي: أما اشتمال الصماء فقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى بحلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده وقال أبو قتيبة سميت صاء لانها تسد المنافذ كلها كالصخرة الصهاء التي ليس فيها خرق وأما الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوب ايس عليه غيره ثم مرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه قال العلماء فعلى تفسير أهـل اللغة يكره الإشتمال المذكور لثلا يعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر أو يتعذر علمه فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتهال المذكور ان انكشف به بعض المورة والا

F--- 1 12x12/3 (21)

فَى ثُوْبِ وَاحد لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْ مِرْشًا قَبِيصَةُ بِنُ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ٣٦٣ شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَاسِ وَالنَّبَاذِ وَأَنْ يَشْتَمَلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِي عَنِ اللهَاسِ وَالنَّبَاذِ وَأَنْ يَشْتَمَلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِي عَنِ اللهَاسِ وَالنَّبَاذِ وَأَنْ يَشْتَمَلَ الصَّمَّاءُ وَأَنْ يَحْتَبِي عَنْ اللهَاسِ وَالنَّبَاذِ وَأَنْ يَشْتَمَلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثُوبِ وَاحد صَرَّمُنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ ٣٦٤

فيكره . وأما الاحتباء فهو أن يقعد الانسان على الييه وبنصب سافيه ويحتوى عليها بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها وكان هذا الاحتباء عادة العرب في مجالسهم وان انكشف معه شيء منعورته فهوحرام . الخطابي : الاحتباء هو أن يحتي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه فيبقى هناك إذا لم يكن التوب واسعا قد أسبل شيئا منه على فرجه فرجة تبدو منها عورته قال وهو منهى عنه إذا كان كاشفا عن فرجه وقال في موضع آخر الاحتباء أن يجمع ظهره ورجليه بثوب. قوله ﴿ فبيصة ﴾ بفتح القاف ابن عقبة بضم المهملة وسكون القاف تقدم فى باب علامات المنافق ورواة الباب تقدموا كلهم مرارا . قوله ﴿ بيعتين ﴾ بفتح الموحدة وجاز كسرها ﴿ واللماس ﴾ بكسر اللام هو لمس الثوب لا ينظر اليه ﴿ والنباذ ﴾ بكسر النون وهو طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر اليه فسرهما في كناب البيع بذلك وقال النووي إن لأصحابنا في الملامسة تأويلات أحدها أن يأني بثوب مطوى فيلمه المستام فيقول. صاحبه بعتكم بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته الثاني أن يجعلا ففس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو بيـع لك والثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيمار المجلس وفي المنابدة أيضا ثلاثة أوجه أن يجعَل نفس النبذ بيعا وأن يقول إذا نبذته إليك انقطع الخيار وأن يراد به نبذ الحصا وله أيضا تاويلات أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها وأن يقول لك الخيار الى أن أرمي بهذه الحصاة وأن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هـذا الثوب بالحصاة فهو بيع بكذا . قوله ﴿ اسحاق ﴾ أى ابن ابراهيم المشهور براهويه مر في آخر باب فضل من علم قال الغساني ذكر أبو نصر أي الكلاباذي أن اسحاق بي راهويه واسحاق بن منصور يرويان عن يعقوب المذكور ويعقوب هو سبط عبدالرجن

حَدِّثَنَا أَنْ أَنَّ أَنَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكُر فِي تَلْكَ الْحَجَّة فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ عَوْفَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكُر فِي تَلْكَ الْحَجَّة فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ فَوْدُ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعْثَنِي أَنْ لَا يَحْجَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حَيْدُ الْوَدْ بَنِي أَنْ لَا يَحْجَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ وَلَا يَطُوفُ بِالْبِيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حَيْدُ الْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حَيْدُ الْبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰ ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْاً فَأَمْرَهُ أَنْ لَا يَحْبَعِ لَا يَعْفِي أَهْلِ مِنْيَ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحْبُ

ابن عوف وتقدم في باب ماذكر في ذهاب موسى في كتاب العلم ﴿ وَابْنُ أَخْيَابُنْ شَهَابُ ﴾ هو محمد بن عبد الله بن أخى الزهري قتله غلمانه بأمر ابنه فو ثب غلمانه بعد سنين عليه فقتلوه أيضا مر في باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة ﴿ وعمه ﴾ هو الزهرىالمشهور ﴿ وحميد ﴾ بضم الحاء وسكون التحتانية ابن عبد الرحمن بن عوف سبق في باب تطوع قيام رمضان من الايمان . قوله ﴿ تلك الحجة ﴾ أى التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه على الحاج وهي قبل حجة الوداع يسنة . قوله ﴿ في مؤذنين ﴾ أي في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر كأنه مقتبس مما قال تعالى « وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر » قوله ﴿ أَلا يحج ﴾ بادغام النون في لا وهو موافق لقوله تعالى « إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعمد عامهم هذا » فان قلت هل يكون ذلك العام داخلا في هذا الحكم أم لا . قلت لا إذ الظاهر أن المراد بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله . قوله ﴿ و لا يطوف ﴾ هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف عراة واستدل به على أن الطواف يشترط له ستر العورة . قوله ﴿ ببراءة ﴾ بالجر والتنوين أي بسورة براءة وفي بعضها بالرفع حكاية عما في القرآن وفي بعضها بالفتح بأنها علم السورة فلا ينصرف. قوله ﴿ معنا ﴾ يجوز فيه فتح العين واسكانها ولفظ. قال حميد وقال أبو هريرة يحتمل أن يكون كل منهما تعليقا من المخارى وأن يكونا داخلين تحت الاسنباد لكن ظاهر أن مسألة الارداف لم يسندها حميد وليس بصحابي حتى يقال انه شاهده : فسه فهو من قبيل مراسيل التابعي . فان قلت على رضي الله عنه كان مأمورا بتأذين براءة فكنف قال فأذن معنا بأنه لايحج. قلت

بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلَا يَطُوفُ بِالْبِيَتْ عُرْيَانٌ

الصلاة بنير رداء

إِنْ أَبِي الْمُوَالِي عَنْ مُحَدَّدُ بِنَ الْمُنْكُدرِ قَالَ دَخِلْتُ عَلَى جَابِرِ بِنْ عَبْد الله وَهُوَ الْبِنَ أَبِي الْمُوَالِي عَنْ مُحَدَّدُ بِنَ الْمُنْكُدرِ قَالَ دَخِلْتُ عَلَى جَابِرِ بِن عَبْد الله وَهُوَ الْبِنَ أَبِي الْمُوَالِي عَنْ مُحَدَّدُ بِنَ الْمُنْكُدرِ قَالَ دَخِلْتُ عَلَى جَابِرِ بِن عَبْد الله وَهُو يُصلّى فِي اللهِ عَنْ مُوضُوعٌ فَلَكَ انْصَرَفَ قُلْنا يَاأَبا عَبْد الله يُصلّى فِي ثُوبِ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاوُهُ مُوضُوعٌ فَلَكَ انْصَرَفَ قُلْنا يَاأَبا عَبْد الله تَصلّى فَرداوُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ رَأَيْتُ النَّهِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُضَلّى كُذَا

المَا يَذْكُرُ فِي الْفَخِذِ وَيُرُوكَى عَنِ أَبْنِ عَبَاسٌ وَجَرُهُدَ وَمُحَمَّدٌ بِنَ فَالْفَخَذَ

إما لآن ذلك داخل في سورة براءة و إما أن معناه أنه أذن فيه أيضا معنا بعد تأذينه ببراءة والله تعالى أعلم ﴿ باب الصلاة بغير رداء ﴾ قوله ﴿ عبد العربز بن عبدالله ﴾ أى الأويسي بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة مر في باب الحرص على الحديث و ﴿ ابن أبي الموالى ﴾ بفتح الميم هو عبد الرحمن ابن زبد بن أبي الموالى و ﴿ عمد بن المنكدر ﴾ بضم الميم وسكون النون وكسر الدال المهملة تقدما في باب عقد الازار على الففا . قوله ﴿ ملتحفا ﴾ وفي بعضها ملتحف أى هو ملتحف المهملة تقدما في باب عقد الازار على الففا . قوله ﴿ ملتحفا ﴾ وفي بعضها ملتحف أى من الصلاة و ﴿ يابا عبد الله ﴾ كنية جابر وحذف منه الهمزة تخفيفا . قوله ﴿ مثلكم ﴾ بالرفع صفة للجهال . فان قلت المثل لا يتعرف وههنا كذلك أو أن التعريف في الجهال للجنس فهو في حكم النكرة . فان قلت بالمائلة يتعرف وههنا كذلك أو أن التعريف في الجهال للجنس فهو في حكم النكرة . فان قلت المناف إليه أو هو جنس يطلق على المفرد والمؤنث والمفرد والجمع أو اكتبى الجمعية من المضاف إليه أو هو جنس يطلق على المفرد والمؤنث والمفرد والجمع أو اكتبى الجمعية من المضاف إليه أو هو جنس يطلق على فعله المفرد والمئتى والجمع . فان قلت لم غلط القول فيه ، قلت لأنه فهم من كلام السائل انكارا على فعله المفرد والمئتى والجمع . فان قلت لم غلط القول فيه ، قلت لأنه فهم من كلام السائل انكارا على فعله المفرد والمئتى والجمع . فان قلت لم غلط القول فيه ، قلت لأنه فهم من كلام السائل انكارا على فعله المفرد والمئتى والجمع . فان قلت لم غلط القول فيه ، قلت لأنه فهم من كلام السائل انكارا على فعله المفرد والمئتى والمخور المنتحدة المناف المناف

جَحْشِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ الْفَخذُ عَوْرَةٌ وَقَالَ أَنَسُ حَسَرَ النَّبَيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخَذَهِ وَحَدِيثُ أَنَسَ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَد أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رُكْبَيَهُ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

فان قلت ما الغرض في محبته لرؤية الجهال ذلك. قلت ليقع السؤال والجواب فيستفاد منه بيان جرمه الجواز (باب مايذكر في الفخذ) قوله (جرهد) بفتح لجيم والهاء وسكون الراء وبالدال المهملة هو أبو عبد الرحمن بن خويلد الاسلمي المدنى وكان من أهل الصفة مات سنة احدى وستين . قوله ﴿ محمد ﴾ هوا بن عبد الله بن جحش بفتح الجيم واسكان المهملةو بالمنقطة القرشي المكني بأبى عبد الله الصحابي صاحب الهجرتين ابن أخى زينب أم المؤمنين ولفظ يروى تعليق بصيغة التمريض. قوله ﴿ حسر ﴾ بالمهملات المفتوجات أي كشف و ﴿ أَسنه ﴾ أي أحسن سندا من حديث جرهد ولهذا علق ذلك بمرضا و ﴿ أحوط ﴾ أي أقرب الى التقوى وهكذا الأحوط في كل مسئلة هي مثلها الآخذ قيها بالواجب . فانقلت حديث أنس حجة على الشافعية فماجو ابك عنه . قلت ذلك محمول على غير اختيار الرسول فيه بسبب ازدحام الناس يدل عليه مس ركبة أنس فخذه صلى الله عليه وسلم كما بسيجيء أو أنهم أخذوا فيه بالأحوط. قوله ﴿ أبو موسى ﴾ أى الأشعرى. فان قلت الترجمة في حكم الفخذ لا الركبة فما دخلها في الباب. قلت إذا كانت الركبة عورة فالفخذ بالطريق الأولى لأنه أقرب الى الفرج الذي هو عورة اجماعاً. فان قلت الركبة لاتخلو إما أن تكون عورة أم لا فان كانت فلم كشفها قبل دخول عثمان وان لم تكن فلم غطاها عند دخوله . قلت الشق الثانى هو المختار وأما التعطية فكانت للا دب والاستحياء منه قال ابن بطال. فان قلت لم غطى حين دخوله. قلت قد بين صلى الله عليه وسلم معناه بقوله ألا أستحيى من رجل تستحيى منه ملائكة السماء و إنما كان يصف كل واحد من أصحابه بمـا هو الغالب عليه من أخلاقه وهو مشهور فيه فلمـا كان الحياء الغالب على نيد بن عثمان استحيا منه وذكر أن الملك يستحيى منه فكانت المجازاة له من جنس فعله . قوله ﴿ زيد بن عابت كأبو سعيد الانصاري كاتب الوحى أحدفهاء الصحابة العالم بالفرائض أحد من نقل القرآن

وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذَى فَثَقُلُتْ عَلَى ّحَقَّ خَفْتُ أَنَ تُرَضَّ فَخِذِى حَمَرُتُنَا يَعْقُوبُ ٢٦٦ الْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عَنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاة بَعْلَس فَرَكِ بَنِي الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عَنْدَهَا صَلَاة وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عَنْدَهَا صَلَاة وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عَنْدَهَا صَلَاة وَسَلَمَ فَخَذَة وَ أَنَا وَدِيفُ أَبِي طَلَحْة فَأَجْرَى نَبَي الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ وَرَكِ بَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْهُ وَسَلَّمَ فَي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ وَإِنَّ وَرَكِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَكَ دَخَلَ الْقُرْيَة قَالَ إِنِّي الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَلَكَ دَخَلَ الْقُرْيَة قَالَ إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضَ فَخِذَ نَبِي الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَلَكَ دَخَلَ الْقُرْيَة قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَلَكَ دَخَلَ الْقُرْيَة قَالَ

من الصحف فى زمن عثمان روى له اثنان وتسعون حديثا للبخارى تسعة منها مات بالمدينة سنة خمس وأربعين. قوله ﴿ أنزلالله ﴾ أى قوله تعالى «لايستوى القاعدون من المؤمنين » و ﴿ ترض ﴾ بضم الراه وتشديد المنقطة والرض الدق وكل شيء كسرته فقد رضضته. فان قلت مامدلوله أن الفخذ عورة أم لا. قلت إنه ليس عورة. فان قلت ما وجه دلالته عليه. قلت لما مس فخذه فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس بعورة إذ مس العورة بدون الحائل كالنظر اليها حرام. قوله ﴿ اسمعيل بن عليه ﴾ بضم المهملة وفتح اللام وهذا الاسناد بعينه تقدم فى باب حب الرسول من الايمان. قوله ﴿ الغلس ﴾ بفتح المعجمة واللام ظلمة آخر الليل و ﴿ أبو طلحة ﴾ هو زيد بن سهل الأنصارى شهد العقبة والمشاهد كلها وهو نقيب روى له اثنان وتسعون حديثا للبخارى منها الأنهام أو فى البحر وكان أنس ربيبه. قوله ﴿ فأجرى ﴾ أى مركو به و ﴿ الزقاق ﴾ بضم الزاى و بالقافين السكة يذكر و بؤنث و الجمع أزقة وزقان بالمنون وله ﴿ وَنَا بَعْمَ الزَّاقُ كَانَ خَارِ مِ هذاه الإرارالكائن على فخذه فلا يتعلق بحسر الا أن بالنون وله إفرة والجري هذه و ﴿ الزقاق كان خارج و ﴿ القرية و ﴿ القرية و ﴿ القرية ﴾ أى خيبر وهذاه شعر بأذذلك الزقاق كان خارج و إلله و خارج و سلاح و القرية ﴾ أى خيبر وهذاه شعر بأذذلك الزقاق كان خارج و إلقال حروف الجرية و المؤرة و ﴿ القرية ﴾ أى خيبر وهذاه شعر بأذذلك الزقاق كان خارج و إلى المؤرة و القرية و إلى الفرة و القرية و إلى النون به المؤرة و القرية و إلى المؤرة و القرية و القرية و المؤرة المؤرة و القرية و القرية و القرية و القرية و المؤرة و المؤرة و القرية و المؤرة و المؤرة و القرية و المؤرة المؤرة و المؤر

ژید ین سهل اللهُ أَكْبُرُ خَرَبَتْ خَيْبُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بَسَاحَة قَوْم فَسَاء صَبَاحُ ٱلْمُنْذَرِينَ قَالْهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالُمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزيز وَقَالَ بَعْضُ أَضْحَابِنَا وَالْحَيْسُ يَعْنَى الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمْعَ السَّبِّي فَجَاءَ دَحْيَــةُ فَقَالَ يَا نَيَّ الله أَعْطَني جَارِيَةً مَن السَّيْ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَّةً فَأَخَذَ صَفيَّةً بنْتَ حُيَّ فَجَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ يَا نَبَّ الله أَعْطَيْتَ دُحْيَة صَفْيَة بِنْتَ حَيِّ سَيْدَة قُر يُظَةً وَالنَّضِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ جَا فَجَاءَ بَهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً منَ السَّبى

القرية . قوله ﴿ الى أعمالهم ﴾ أى مواضع أعمالهم و ﴿ محمد ﴾ أى جاء محمد أو هذا محمد و ﴿ عبد العزيز ﴾ أى ابن صهيب و ﴿ الحميس ﴾ بفتح المعجمة أى قال بعض أصحابه هذا اللفظ أيضا فمقولهم على هذا التقدير محمد والخيس كلاهما وهذا رواية عن الجهول إذ بعض الأصحاب غير معلوم وسمى الجيش خميسا لأنه خمسة أقسام قلب الجيش وميمنته وميسرته ومقدمته وساقته . قوله ﴿ عنوة ﴾ بفتح المهملة وسكون النون أى قهرا وإذلالا لا صلحا و﴿ دحية ﴾ بفتح الدال صفية وكسرهاتقدم في قصة هرقل و ﴿ صفية ﴾ بفتح الصاد ﴿ بنت حيى ﴾ بضم المهملة و بكسرها و فتح التحتانية الأولى المخففة وتشديد الثانية من بنات هارون النبي عليه السلام كانت تحت كنانة بن أبي الحقيق بضم المهملة وفتحالقاف الأولى وخفة التحتانية فقتل يوم خيبر سنة سبع وروى لهــا عشرة أحاديث للبخاري واحد منها ماتت سنة خمسين ودفنت بالبقيع . قوله ﴿ قريظة ﴾ بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمنقطة و ﴿ النصير ﴾ منتجالنون وكسر المعجمة اشارة الى قبيلتين عظيمتين من يهود خيبر وقد دخلوا في العرب على نسبهم الي هرون عليه السلام. فإن قلت كيف جاز للرسول صلى الله عليه وسلم إعطاؤها لدحية قبل القسمة · قات صنى المغمم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يعطيه لمن يشاء . فان

غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِثَ يَا أَبَا حَرْزَةً مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْحَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهِّزَتُهَا لَهُ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْحَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهِّزَتُهَا لَهُ مَا أَصْدَة النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَلْ لِي فَأَصْبَح النَّنِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عَنْدَهُ شَيْءَ فَلْيَجِيء به وَبَسَطَ نَطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيء بالتَّر وَجَعَلَ كَانَ عَنْدَهُ شَيْء فَلْيَجِيء به وَبَسَطَ نَطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيء بالتَّر وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيء بالتَّر وَسَلَّا فَكَانَت اللهَ عَنْدَه بُولَا اللهَ فَا اللهَ عَلَى فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَت الرَّجُلُ يَجِيء بالسَّمْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكُرَ السَّويق قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَت

قلت لما وهبها لدحية فكيف رجع فيها . قلت إما لأنه لم يتم عقد الهبة بعد وإما لأنه أبو المؤمنين وللوالد أن يرجع عن هبة الولد و إما أنه اشتر اهامنه . قوله ﴿ ثابت ﴾ هوالبناني بضم الموحدة والنون المخففة من أصحاب أنس و ﴿ أبو حمزة ﴾ بالمهملة وبالزاى كنية أنس. قوله ﴿ نفسها ﴾ بالنصب. فان قلت كيف صح النكاح بجعل نفسها صداقها. قلت إما أن يكون ذلك من خصائصه عليه السلام وإما أنه كناية عن الاعتاق ثم التزوج بلا مهر وبيانه بقوله أعتقها وتزوجها يدل على أنه لايريد به حقيقة جعل نفسها صداقها . وقال الامام أحمـ د بظاهره فجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها . قوله ﴿أمسليم ﴾ بضم السين وسكون التحتانية الأنصارية أم أنس تقدمت في باب الحيـاء في العلم قوله ﴿ فأهدتها ﴾ أي أهدت أم سليم صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه زفتها وفي بمضاء فهيأتها لهقيل وهذا هوالصواب. الجوهري: الهدى كغنيّ ــ مصدر قولك هديت أناالمرأة الى زوجها . والعروس يستوى فيمه الرجل والمرأة ما داما فى إعراسهما يقال رجل عروس وامرأة عروس ﴿ والنطع ﴾ فيمه أربع لغات فتح النون وكسرها وسكون الطا. وفتحها والجمع نطوع وأنطاع. فان قلت كيف قال فأعتقها وتزوجها ولا تعقيب فيه إذ لابد من الاستبراء. قلت الذي دخل عليه الفاء هو الاعتاق فقط وهو لايحتاج الى الاستبراء أو المراد به التعقيبالذي جوزه الشرع. قوله ﴿ قال ﴾ أي عبد العزيز وأحسب أنسا ذكر السويق أيضا أي قال وجعل الرجل يجىء بالسويق ويجتمل أن يكون فاعل قال هو البخارى ويكون مقولا للفربرى ومفعول أحسب يعقوب والأول هو الظاهر . قوله ﴿ حيسا ﴾ بفتح المهملة والحيس الخلط ومنه سمى الحيس وهو تمر

وَلَيْمَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ناب الرأة الحث في كُمْ تُصلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيابِ وَقَالَ عَكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهِا ف الصلاة المراة المحرورة في كُمْ تُصلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيابِ وَقَالَ عَكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهِا

٣٦٧ فِي شُوْبِ جَازِ صِرْبُنَا أَبُو الْمَيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

يخلط بسمن وأقط تقول حاس الحيس يحيس أى اتخذه. قوله ﴿ وليمة ﴾ بالنصب واسم كانت المذكورات الثلاث التي اتخذ منها الحيس أو أنث باعتبار الخبر كما ذكر باعتباره في قوله هذا وفي و ﴿ الوَّ لَيْهُ ﴾ عبارة عن الطعام المتخذ للقرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان . النووي: في الحديث دليل على أنه لا كراهة في تسميتها صلاة الغداة وعلى جواز الارداف إذا كانت الدابة مطيقة واستحباب التكبير عندالحرب وذكروا فى حديث خيبر وجهين أحدهما أنه دعاً. تَقديره أَسَالَ الله خراجًا والثانى أنه إخبار بخرابها على الكفار وفتحها للسلمين وأما صقية فالصحيح أنه كان اسمها قبل السي وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السي للاصطفاء صفية وأما ما جرى مع دحية فله وجهان إما أنه رد الجارية برضاه و إما أنه أذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن فلما رأى الذي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا في قومها وجمالها استرجعها لأنه لم يأذن فيها ورأى في إبقائها له مفسدة لتميزه بمثلها على باقى الجيش ولما فيه من انتها كها مع مرتبتها ور بمـا ترتب على ذلك شقاق أو غيره فكان أخذه صلى الله عليه وســـــــــــ إياها لنفسهاالشريفة قاطعا لهذهالمفاسدالمتخوفة وأها إعطاؤها لدحية فمحمول علىالتنفيل فعلى قول من يقول إنالتنفيل من أصل الغنيمة فلا إشكال وعلى قول أنه من خمس الخس فهو كان بعدأن ميز أوقبله ويحسب منه وأما إصداقها نفسها فمعناه أنه أعتقها تبرعا ثم تزوجها برضاها بلا صداق لا فى الحالولا فعابعد أوأنه شرطعليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء بهأو أنه أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه أن الوليمة مستحبة بعد الدخول وفيه ادلال المكبير على أصحابه وطلب طعامهم في نخوة وأنه يستحب لاصحابه مساعدته في وليمته وأن السنة فيها تقوم بغير اللحم والله أعلم ﴿ باب في كم تصلى المرأة من الثياب ﴾. فان قلت لفظ كم استفهامية أو خبرية له صدر الكلام فأين صدارته . قلت الجار والمجرور في حكم كلمة واحــدة . فان قلت أبن يميزه وما هو قلت محذوف وتقديره كم أو با . قوله ﴿ عَكْرُمَة ﴾ بكمبر المهملة والراء ، ولى ابن عياس أحد فقيّاً منك أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدْ مَعَهُ نَسَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتُ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجَعْنَ إِلَى وو قَ مَ رو قَ مَ رو وَقَ مَ رو قَ مَ دُولَ اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعاتُ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَر

تقدم فى باب قول الذي صلى الله عليه وسلم اللهم عليه الكتاب قوله (لقدكان) اللام جواب قسم محذوف و (متلفعات) بالرفع والنصب والتلفع التلحف والاشتبال والتغطية والمروط أكسية من صوف أو حركان يؤتز بها واحده المرط بكسرالميم وقيل هى أردبة واسعة . فان قلت ما المستفاد منه قلت صلاتهن فى ثوب واحد وفيه جواز حضور النساء الجماعة وأداء الصلاة مع الرجال والتركيب يدل على ذلك . فان قلت عدم معرفتهن أكان لبقاء ظلمة من الليل حتى يعلم منه استحباب الصلاة قبل الاسفار واداؤها أول الوقت أو لتلفعهن و تغطيتهن بالمروط غاية التغطى . قلت الكلام محتمل الأمرين قال ابن بطال : اختلفوا فى عدد ما تصلى فيه المرأة من الثياب فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي تصلى فى درع وخمار . وقال عطاء فى ثلاثة دروع وإزار وخمار وابن سيرين فى أربعة · الثلاثة المذكورة وملحفة . وقال ابن المنذر : عليها أن تسترجميع بدنها إلا وجهها وكيفيها سواء سترته بثوب واحد أو أكثر وقو شم قيه من الأمر بثلاثة أو أربعة من طريق الاستحباب والمرأة كلها عورة إلا ما يجوز لها عن الامام أحمد أن كل شيء منها عورة حتى ظفرها (باب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر الم علمه عن الامام أحمد أن كل شيء منها عورة حتى ظفرها (باب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر الم علمه عن الامام أحمد أن كل شيء منها عورة حتى ظفرها (باب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر الم علمه والصاد عن الامام أحمد أن كل شيء منها عورة حتى ظفرها (باب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر الم علمه والصاد عن الامام أحمد أن كل شيء منها عورة حتى ظفرها (باب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر الم علمه والصاد عن الامام أحمد أن كل شيء منها عورة حتى ظفرها (باب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر الم علمه والصاد

أَبِي جَهْمِ فَانَّهَا أَهْمَّنِي آنَفًا عَنْ صَلَاتِي . وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَشَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمْهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاقَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمْهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاقَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمْهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاقَ فَا الصَّلَاقُ فَا الصَّلَاقَ فَا اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

المهملة كساء أسود مربع له علمان و ﴿ أَبُو جَهُم ﴾ بفتح الجيم وسكون الهاء عامر بنّ حـذيفة العدوى القرشي المدنى الصحابي و (الانبجانية ) بسكون النون التي بعد الهمزة و بكسر النون التي بعد الالف و مخفة الجيم. وقال تعلب بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضا · وقال هو كل ماكثف. وقال غيره هو كساء غليظ لا علم له فاذا كان للكساء علم فهو خميصة وان لم يكن فهو انبجانية. وقالالقاضي عياض : رويناه بتشديداليا. في آخره وتخفيفها . قاله الأصمعي يقال كساء منبجاني منسوب الىمنب بكسر الباء اسم موضع بالشام ولا يقال انتجاني . قال أبو حاتم : قلت لم فتحت الباء . قال خرج مخرج الغالب محبراني ألاتري أن الزيادة فيه والنسب بما يتغير له البناء. قوله ﴿ أَلَمْتَنِي ﴾ أي شغلتني ويقال لهي الرجل بكسر الهاء عن الشيء يلهي عنه إذا غفل عنه ولها يلهو من اللهو إذا لعب. قوله ﴿ عن صلاتى ﴾ أى عن كمال الخضور فيها وتدبر أذكارها والاستقصاء في التوجه الى جناب الجبروت · قوله ﴿ وقال هشام ﴾ هو عطف على قال ابن شهابوهو من جملةشيو خ ابراهيم و يحتمل أن يكون تعليقاً و ﴿ يَفْتَنَّى ﴾ بفتح الياء وذلك بأن يشتغل قلبه بها فيفوت منــه ما هو المقصود من الصلاة · قال النووي فيه الحث على حضور القلب في الصلاة ومنع النظرمن الامتداد الى ما يشغلوا زالة مايخاف اشتغاله بهوكراهة تزويق مجراب المسجدوحا ئطهو نقشهوغيرذلك من الشاغلات وفيه أن الصلاة تصح وان حصل فيها فكر مما ليس متعلقا بالصلاة وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخيصة الى أبى جهم مع انه كان أهداهاله صلى الله عليه وسلم وطلب انبجانيته هو من باب الادلال عليه بعلمه أنه يفرح به . وقال ابن بطال النظر في الصلاة الى الشيء لا يفسد الصلاة و ان كان مكر وها لأن ذلك يلم يه عن الخشوع. وقال ابن عيينة إنما رد الخيصة الى أبى جهم لانهاكانت سبب غفلته وشغله عنذكرالله تعالىكما قال اخرجوا عن هذا الوادى الذي أصابتكم فيه الغفلة فانه واد به شيطان ولم يكن عليه السلام يبعث الى غيره بشيء يكرهه لنفسه . ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة فى الضب إنا لا نتصـدق بمـا لا نأكل وكان هو أقزى خلق الله تعالى على دفع الوسوسةوالكن كرهها لدفع الوسوسة وفى رده عليه السلام الجيصة

الصلاة في الثوب ذي التصاوير والصابان

479

ا المجثُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ مُصَلَّبِ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَمَا

يُنهَى عَنْ ذَلِكَ صَرَبْنَا أَبُو مَعْمَر عَبْدُ الله بْنُ عَمْرُ وَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنسَ كَانَ قَرَامُ لَعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ يَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطَى عَنَّا قَرَامَكِ هَـذَا فَإِنَّهُ لَا تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي

تنبيه منه أنه يحب على أبى جهم من اجتنابها فى الصلاة مثل ما وجب عليه صلى الله عليه وســلم لأن أباجهمأ حرى أن يعرض له بها من الشغل أكثر بما خشى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد برده الخيصة عليه منعة من تملكها ولباسها في غير الصلاة وإنمها معناها معنى الحلة التي أهداها لعمر وحرم عليه لباسها وأباح له الانتفاع بها وبيعها وفيه دليل على أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها إذ لا عار عليه في قبولها وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جبر ردها عليه بأن سأله ثوبا مكانها لعلمه أنه لم يرد عليـه هديته استخفافا به ولا كراهة لكسبه وفيه تكنية العالم لمن هو دونه ﴿ باب ان صلى في ثوب مصلب ﴾ بفتح اللام المشددة أي ثوب عليه نقش كالصليب. قوله ﴿ أو تصاوير ﴾ عطف على ثوب لا على مصلب والمصدر بمعنى المفعول أو على مصلب بتقدير أنه في معني ثوب مصور بالصليب فتكا نه قال مصور بالصليب أو بتصاوير غيره و في بعضها أو فيه تصاوير وهو ظاهر . قوله ﴿ أبو معمر ﴾ بفتح الميمين وسكون المهملة بينهما عبد الله أبن عمرو بالواو و ﴿ عبد الوارث ﴾ أي الثوري تقدما في قول النبي صلى الله عايه وسلم اللهم علمه الكتاب و ﴿ عبد العزيز ﴾ فيأوائل كتاب الايمان والرجال بصر بون . قوله ﴿ قرام ﴾ بكسر القاف وخفة الراه ستر فيه رقم ونقوش وتصاوبر جمع التصوير بمعنى الصورة وفى بعضها تصاويرهبا لاضافة وعلى النسخة الأولى الضمير في فانه للشأن الخطابي: القرام ستر رقيق وفيه دليل على أن الصور كلهامنهي عنه سواء كانت أشخاصا ماثلة أو غير ماثلة كانت في ستر أو بساط وفي وجه جدار أو غير ذلك قال ابن بطال: القرام توب صوف ملون. قالوعلم من الحديث النهي عن اللباس الذي فيه التصاوير بالطريق إِلَّ مَنْ صَلَّى فَي فَرُّوجِ حَرِيرِ ثُمَّ نَزَعَهُ صَرَّتُنَا عَبْدُ الله بِنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْ عَنْ عَنْ عَنْ عَفْبَة بْنِ عَامِ قَالَ أَهْدَى إِلَى النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوجُ حَرِيرِ فَلَبَسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ لَنَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوجُ حَرِيرِ فَلَبَسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ لَنَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوجُ حَرِيرٍ فَلَبَسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزَعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغَى هَذَا لَلُهُ تَقْينَ

الأولى وهذا كله على الكراهة وأن من صلى فيه فصلاته مجزئة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة ﴿ باب من صلى في فروج الحرير ﴾ الفروج بفتح الفاء وتشديد الراءالمضمومة وبالجيم هو القباء الذي فيه فرج أى شق من خلفه . قوله ﴿ اللَّيْثُ ﴾ أى ابن سعد عرض عليه المنصور ولاية مصر فاستعفاه تقدم أول الكتاب و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة هو ابن أبي حبيب بفتح الحــاء المهملة و ﴿ أَبُو الْحَيْرِ ﴾ بالخاء المنقطة المفتوحة وسكون التحتانية هو مرثد بفتح الميم وبالمثلثة تقدما فى باب اطعام الطعام من الاسلام و ﴿ عقبة ﴾ بضم المهملة وسكون القاف أبو حماد روى له خمسة وخمسون حديثًا للبخاري منها ثمانية كان واليا على مصر لمعاوية ومات بها سنة ثمـان وخمسين. قوله ﴿ أَهْدَى ﴾ بلفظ بحبول ماضي الافعال و ﴿ المتقين ﴾ عن الكفر أي المؤمنين أو عن المعاصي كلها أي الصالحين ومنه يستفاد الحرمة. فإن قلت القاعدة الأصولية تقتضي اشتراك المتقيات لهم في هذا الحكم لكن الحرير حلال لهن . قلت المسئلة مختلف فيها والاصح أن جمع المذكر السالم لاتدخل فيه النساء فلا يقتضي الاشتراك ولئن سلمنا فذلك علم من دليل آخر . فان قلت كيف لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام على الرجال. قلت كان ذلك قبل التحريم. فإن قلت فمثله يقال نسخ حيث جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه ثم حرمه . قلت لا لأن الاباحة كانت بالأصل وشرط النسخ أن يكون المنسوخ حكما صحيحا شرعيا وائن سلم أنه شرعي فالنسخ هو رفع الحكم عن كل المكلفين وهـذا عن البعض فهو تخصيص. قال ابن بطال : الفروج القباء الذي فيه شق من خلفه وهو من لباس الأعاجم واختلفوا فيمن صلى في ثوب حرير فقال الشافعي تجزئه . وقال مالك يعيد في الوقت إن وجد ثوبا غيره واستحب ابن الماجشون لبسه في الصلاة للساهاة به واحتج بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد الصلاة التي صلى فيه ومن لم يحوز الصلاة فيه أخذ بعموم تحريمه عليه السلام البسه على الرجال

الصلاة في التوب التوب الاحر

إِلَّ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى النَّوْبِ الْأَحْرِ صَرَّنَ الْمُحَدَّدُ بْنُ عَرْعَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى اللهِ عَوْنَ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى الله عَرْاء مَنْ أَدَم وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوء رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَى النَّه سَلْمًا وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدَرُونَ ذَاكَ الْوَضُوء فَمَنْ أَصَابَ مَنْهُ شَيْعًا أَخَذَ مَنْ بَلَلِ يَدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ مَنْهُ شَيْعًا أَخَذَ مَنْ بَلَلِ يَدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ مَنْهُ شَيْعًا أَخَذَ مَنْ بَلَلِ يَدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ مَنْهُ شَيْعًا أَخَذَ مَنْ بَلَلِ يَدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ مَنْهُ شَيْعًا أَخَذَ مَنْ بَلَلِ يَدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ مَنْهُ شَيْعًا أَخَذَ مَنْ بَلَلِ يَدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ مِنْهُ شَيْعًا تَعَسَّح بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْعًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدَ صَاحِبِه ثُمَّ رَأَيْتُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَرَدَةً عَنَوْةً فَرَكَزَها وَحَرَجَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْوَة بِالنَّاسَ وَالدَّوابَ عَمْرُونَ مَنْ مَنْ يَكَى الْعَنَزَة بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوابَ عَمْرُونَ مَنْ مَنْ يَدَى الْعَنَزَة فَى النَّاسَ وَالدَّوابَ عَمْرَاه مَنْ يَدَى الْعَنَزَة فَى النَّاسَ وَالدَّوابَ عَمْرَاه مَنْ يَدَى الْعَنَزَة فَى النَّاسَ وَلَا لَعَنَزَة فَى النَّاسَ وَالدَّوابَ عَنْوَا اللهُ وَالْوَالِ الْعَنْوَة فَى الْعَنْوَة فَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَعْمَالِهُ مَا عَنْ الْعَنْوَة فَا عَنْوَا اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ مَا الْعَنْوَة وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَالِهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالِ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَالِهُ اللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ الْعُنَالِيْ اللّهُ الْعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَال

والله سبحانه وتعالى أعلم ﴿ باب الصلاة فى الثوب الأحمر ﴾ قوله ﴿ محمد بن عرعرة ﴾ بالمهملتين المفتوحتين وسكون الراء الأولى مر فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و ﴿ عمر ﴾ بدون الواو أبن أبى زائدة فاعلة من الزيادة أخو زكريا بن أبى زائدة الهمدانى الكوفى و ﴿ عون ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون ﴿ وَأُبُو جَعِيفَة ﴾ بضم الجيم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء هو وهب بن عبدالله السوائى بضم المهملة والمهمزة بعد الألف تقدم فى كتاب العلم . قوله ﴿ أدم ﴾ بفتح الهمزة والدال جمع الأديم و ﴿ بلال ﴾ هو ابن رباح بفتح الراء وخفة الموحدة سبق فى باب عظة الامام النسله و ﴿ الوضوء ﴾ بفتح الواو على اللغة المشهورة وكانت الصحابة يتبركون بوضوئه صلى الله عليه وسلم وتقدم فى باب استعال فضل الوضوء أنهم كانوا يقتتلون على وضوئه و ﴿ العنزة ﴾ بالمهملة وبالنون وبالزاى و المنتوحات أطول من العصا وأقصر من الرمح و ﴿ الحلة ﴾ بضم المهملة إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تسكون ثوبين والحال برود الهين. قوله ﴿ مشمرا ﴾ بكسر الميم الثانية يقال شمر إزاره تشميرا أى رفعه وشهر عن ساقه وشمر فى أمره أى خف وفيه جواز ضرب الخيام والقباب والتبرك بآثاق أى رفعه وشمر عن ساقه وشمر فى أمره أى خف وفيه جواز ضرب الخيام والقباب والتبرك بآثاق

الصالحين وطهارة الماء المستعمل ونصب علامة بين يدى المصلى وخدمة السادات وجو ازقصر الصلاة في السفر لما ثبت أن المراد بها الظهر وجواز المرور وراء سترة المصلى وعلامته. قال ابن بطال فيه أنه يجوز لبس الثياب الملونة للسيد المكبير والزاهد في الدنيا والجمرة أشهر الملونات وأجمل الزينة في الدنيا (باب الصلاة في المنبر) وهو بكسر الميم مفعل من نبرت الشيء إذا رفعته و (الحشب) بفتح الحاء والشين وبضعها و (الحسن) أى البصرى و (الجمد) بفتح الجيم. قال الجوهرى: الجمد بالتسكين ما جمد من الماء وهو مصدر رسمى به و (القناطير) أى الجسور وفي بعضها القناطر نحو البول وهذا القيد يختص بلفظ أمامها دون أخواتها. قوله (على ظهر المسجد) وفي بعضها سقف والبول وهذا القيد يختص بلفظ أمامها دون أخواتها. قوله (على ظهر المسجد) وفي بعضها سقف المسجد. قوله (على) أى ابن المديني و (سفيان) أى ابن عينة و (أبو حازم) بالمهملة وبالزاى سلمة بن دينار و (سهل) أى الساعدى آخر منهات من الصحابة بالمدينة (ومن أى شيء) أى من المناس والباء بمعنى في و (الآثل) بفتح الهمزة وسكون المثلثة شجر وهو نوع من الطرفا و (النابة) بالناس والباء بمعنى في و (الآثل) بفتح الهمزة وسكون المثلثة شجر وهو نوع من الطرفا و (الغابة) بالناس والباء بمعنى في و (الآثل) بفتح الهمزة وسكون المثلثة شجر وهو نوع من الطرفا و (الغابة) في أنه المؤلفة في في المؤلف في المؤلف المضمومة الرومي فلانة غير بفترن منصرف وقبل اسم هذا النجار باقوم بالموحدة والقاف المضمومة الرومي فلانة غير فيلان منصرف وقبل اسم هذا النجار باقوم بالموحدة والقاف المضمومة الرومي فلانة غير

عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمْ حَينَ عُملَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةُ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَا أَوْرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ وَلَئَهُ عَادَ إِلَى الْمُنْبَرِ ثُمَّ قَرَأً ثُمَّ رَكَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضَ فَهَذَا شَأْنُهُ . قَالَ أَبُو عَبْد الله مَمْ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضَ فَهَذَا شَأْنُهُ . قَالَ أَبُو عَبْد الله قَالَ عَلْي مَن النَّاسَ فَلا بَأْسِ أَنْ فَقَلَى مَن النَّاسَ فَلا بَأْسِ أَنْ فَقَلَى مَن النَّاسَ فَلا بَأْسِ أَنْ فَقَلْتُ إِنَّ سُفَيانَ بَنَ عَيْنَةً بَعْمَ مَنْ النَّاسَ بَذَا الْحَديثِ قَالَ لَا هُمُدُ فَلَكَ إِنَّ سُفَيانَ بَنَ عَيْنَةً فَلَكُ إِنَّ سُفَيانَ بَنَ عَيْنَةً كَانَ يُشَعَلَ مُن النَّاسَ بَذَا الْحَديثِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ سُفَيَانَ بَنَ عَيْنَةً وَسَلَّمَ مَن النَّاسَ بَهَذَا الْحَديثِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ سُفَيَانَ بَنَ عَيْنَةً مَن النَّاسَ بَهَذَا الْحَديثِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ سُفَيَانَ بَنَ عَيْنَةً مَن النَّاسَ بَهَ اللهُ عَنْ هَذَا كُثِيرًا فَلَمْ تَسْمَعُهُ مِنْهُ قَالَ لَا كَا مَا مُعَدَّ بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَلَى مَن النَّاسَ بَهَذَا الْحَديثِ قَالَ لَا كَا مَا مُعْهُ مِنْهُ قَالَ لَا عَنْ فَقُلْتُ إِنَّ سُفَيَانَ بَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَسْمَعُهُ مِنْهُ قَالَ لَا حَرَقُونَ الْمَالَ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَسْمَعُهُ مِنْهُ قَالَ لَا حَرَقُونَ الْمَامُ أَعْنَ فَا اللهُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ عَنْ هَاللهُ عَنْ هَا مَنْ النَّاسَ فَلَا لَكُو اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ هَا اللهُ عَنْ هَالَ اللهُ عَنْ هَا اللهُ عَنْ هَا اللهُ عَنْ هَا اللهُ عَنْ هُمَا الْمُعَلِّي اللهُ عَنْ هَذَا كُنْ عَلْمُ الْحَديثُ اللهُ عَنْ هَاللهُ عَنْ هَا الْعَلْمُ اللهُ عَنْ هُمَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

منصرف لانه كناية عنعلم الاناث وهي في حكم العلم قيل اسمها عائشة الانصارية وقيل مينا بكسر الميم و بالتحتانية الساكنة وبالنون ﴿ وقام عليه ﴾ وفي بعضها رقى عليه و ﴿ كبر ﴾ بدون الواو لانه جواب عن والكان نه قيل ما عمل بعد الاستقبال قال كبر و في بعضها بالواوو في بعضها بالفاه ﴿ والقهقري ﴾ منصوب بانه مفعول مطلق وهو الرجوع الم خلف فاذا قلت رجعت القهقري فكانك قلت رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم ﴿ وقال ثانيا سجد بالارض ، قلت ملاحظة معنى الاستعلاء في الأول و معنى الالصاق في الألوش وقال ثانيا سجد بالارض ، قلت ملاحظة معنى الاستعلاء في الأول و معنى الالصاق في الثاني ، قوله ﴿ أحمد ﴾ هو الامام الجليل المشهور آثاره في الاسلام المذكور مقاماته في الدين . قال ابن راهو يه هو حجة بين الله و بين عباده في أرضه مات ببعداد سنة إحدى وأربعين وماثنين قوله ﴿ بهذا الحديث ﴾ أي بدلالة هذا الحديث وجو زالعلو بقدر درجات المنبر وقال بعض الشافعية لو كان الامام على رأس منارة المسجد والماه و في قعر بئر صح الاقتداء . قوله ﴿ يسأل ﴾ بلفظ المجهول و فلم يسمه ﴾ متضمن للاستفهام بدليل الجواب بكامة لا ، الخطابي : فيه أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة

قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَيْدُ الْطَّوِيلُ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِه جَوْحَشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتْفُهُ وَآلَى مِنْ نَسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَة لَهُ دَرَجْتُهَا مِنْ جُذُوعٍ فَأَتَاهُ أَصَحَابُهُ يَعُو دُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قَيَامٌ فَلَكَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَ بِهِ فَإِذَا كَبَر

وكان المنبر ثلاث مراقى ولعله إنما قام على الثانية منها فليس في صعوده ونزولة إلا خطوتان وفيه أن الامام إذا كان أرفع مقاءاهن القوم لم تفسد إمامته وكان ائتيام القوم جائزا وانكان ذلك مكروها وإنما صلى النبي صلى الله عليـه وســلم على المنبر تعاييما لهم ليحفظوا عنه سنتها وآدابها وقدّ رويت الكراهية في صلاة الامام على مكان أرفع من مقام المأموم و إنما كان رجوعه القهقري لئلا يولى ظهره القبلة · النووى : فيه استحباب اتخاذ المنبر وكون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر وغيره وجواز الفعل اليسير في الصلاة وأن الخطوتين في الصلاة لا تبطلها وأن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرق لا يبطل لأن النزول عن المنبر والصمود تكرر وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل وفيه تعليم الامام المأموم أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته وليس من باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسموم ، قوله ﴿ محمد بن عبد الرحيم ﴾ البغدادي المعروف بصاعقة مر في باب غسل الوجه واليدين و ﴿ يَرْيِد ﴾ من الريادة ابن هارون الواسطى في باب التبرز في البيوت و ﴿ حميدٌ ﴿ مصغر و ﴿ الطويل ﴾ مكبر في باب خوف اناؤ من أن يحبط عمله. قوله ﴿ فِحشت ﴾ بضم الجيم وكسر المهملة والجحش شجيج الجلد وهو الخدش و ﴿ كَنْفُه ﴾ يجوز فيه تسكين التاء مع فتح الكاف وكسرها وفي بعضها أو كتفه بأو الفاصلة مكانالو او الواصلة . قوله ﴿ آلي ﴾ أى حلف وليس المراد الايلاء الاصطلاحي الفقهي . فإن قلت كيف عدى بمن وهو معدى بعلى قلت قد ضمن في هذا القسم الخصوص معنى البعد وكا نه قال يبعدون من نسائهم مؤلين و يجوز أن تحكوين من اللابتداء أى بسبب نسائه ومن أجلها . قوله (مشربة) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتج الراء وضمها الغرفة و ﴿ قيام ﴾ إماجنع قائم واما.صدر بمعنى اسمالفاعلو ﴿ ليؤتِم ﴾ أى ليقتدىبه وتتبع

فَكَبِرِ وَا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى قَائَمًا فَصَلُّوا قَيَامًا وَنَزَلَ لَتَسْعِ وَعَشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُّولَ الله إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تَسْعُ وَعَشْرُونَ فَقَالُوا يَا رَسُّولَ الله إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تَسْعُ وَعَشْرُونَ فَعَالُوا فَيَا لَوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أفعاله . قوله ﴿ أَنْ صلى قائمًا ﴾ قان قلت مغيرو مه يدل على أنه أن صلى قاعدا يصلى المأموم أيضا قاعدا وهو عَلَيْرِ جَائز وفى بعض الروايات قان صلى قاعداقصلوا قعودا. قلت معثاه فصلوا قعودا إذا كنتم عاجزين عن القيام مثل الامام فهو من باب التخصيص وهو منسوخ بما ثبت أنه في آخر عمره صَّلى قاعدا وصلى القوم قائمين . قوله ﴿ الشهر ﴾ اللام فيه للعهد عن ذلك الشهر المدين إذ كل الشهور -لا يازم أن تكون تسما وعشرين . الخطابي : الجحش الشق أو أكثر منه والمشربة شبه الغرفة المرتفعة عن وجه الارض وأما قوله عليه السلام وإن ضلَّى قاعدا فصلوا قعودا فهذا أمر قد اختلفوا فيـــة فذهب الأكثرون الى أنه متسوخ بامامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صـــلاها في حرضه أم بهم فيها قاعدا والناس من ورائه قيام وذهب غير والحد من أصحاب الحديث إلى أن هـذا الحَكَمُ ثابت غير منسوخٍ منهم أحمد بن حنبل وزعموا أن حديث إمامته صلى الله عليه وسلم في مرضه عَيْنَاف فيه هل كان الامام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر . قال والنسخ أصح والاصول الشهد أن كل من أطاق عبادة بالصفة التي وجبت عليه في الأصل لم يجز له تركها إلا أن يعجز عنها قال والشهر اشارة منه الى الشهر الذي آلي فيه و إذا نذر الإنسان صوم شهر بعينه فجاء الشهر تسعة وعشرين يوما لم يلزمه أكثر من ذلك و إذا قال لله على أن أصوم شهرا من غير تعبين كان عليمه الكال عدد ثلاثين . قال ابن بطال : وذكر حديث المشربة في هذا الباب الأنه صلى الله عليه وسلم صلى لهم على ألواحها وخشبها وترجم|لباب بالصلاة على الخشب واختلفوا فيه فكره قوم السجود على المود أقول وايس فى الحديث ما يدل على أنه صلى على الخشب إذ المعلوم منهأن درجها من الجذوع لا نفسها فيحتمل أنه ذكره لغرض بيان الصلاة على السطح إذ يطلق السطح على أرض الغرفة وأمثالها وفيه جواز الحلف على البعد من النساء واستحباب العبادة عند الحدشة ومحوها وجواز الصلاة حالسا عند العجر ووجوب متابعة الامام وامتناع التراخي عنه بدليل الفاء التعقيبية . فان قلت فلم جِورَ فِي الفِقِه التخلف بركن فعلى ونحوه · قلت إما لأن المراد به التعقيب العرف والتخلف بأمثالة

الما الذوب المُحتُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرًا تَهُ إِذَا سَجَدَ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ عَنْ الله الراء الله عَنْ مَيْمُونَة قَالَتْ كَانَ الله عَنْ عَبْد الله بن شَدَّاد عَنْ مَيْمُونَة قَالَتْ كَانَ الله عَنْ عَبْد الله بن شَدَّاد عَنْ مَيْمُونَة قَالَتْ كَانَ الله عَنْ عَبْد الله بن شَدَّاد عَنْ مَيْمُونَة قَالَتْ كَانَ الله عَنْ عَبْد الله بن شَدَّاد عَنْ مَيْمُونَة قَالَتْ كَانَ

وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا حَذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبُّكَا أَصَابَنِي

تُوبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُزْرَةِ

الملا: على السَّالَةُ عَلَى الْحَصِيرُ وَصَلَّى جَابِرُ وَأَبُوسَعِيدُ فَي السَّفِينَةُ قَائمًا وَقَالَ

والْحُسَنُ تُصَلَّى قَائِمًا مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعْهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا صَرْشَ

لا يبطل ذلك وإما لانه قد ثبت جوازه بدليل خارجي (باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته ) قوله (خالد) هو ابن عبد الله أبو الهيثم الطحان مر في باب من مضمض و (سليان) هو أبو إسحق التابعي و (عبد الله بن شداد) بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى ابن الهاد تقدما في باب مباشرة الحائض وله وله وخداء بكسر المهملة أي إزاءه وهو منصوب على الظرفية وهذه الجملة وما بعدها حالتان مترادفتان متداخلتان الأولى بالواو والضمير والثانية بالواو فقط وفي بعضها حذاؤه بالرفع أي عاديه والثانية بالواو فقط وفي بعضها حذاؤه بالرفع أي عاديه و وله و وله والتكثير مجازا و (الخرة) بضم المنقطة وسكون الميم عادية و مغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط قيل سميت خرة لانها تستر وجه المصلى عن الأرض ومنه سمي الخارالذي يستر الرأس وفيه أن بدن الحائض وثوبها طاهران وفيه أن الصلاة لا تبطل بمحاذة المصلى المرأة و قال ابن بطال : الخرة مصلى صغير ينسج من السعف فان كان كبيرا قدر طول الرجل أو أكبر فانه يقال له حينئذ حصير ولا يقال له خرة وجمها خر ولا خلاف بين فقها ولا مصار في جواز الصلاة عليها إلا ماروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يصلى عليها و يؤتى بتراب فيوضع على الخرة في موضع سجوده ويسجد عليه ولعله منه على جهة المبالغة في الخشوع بتراب فيوضع على الحرة في موضع سجوده ويسجد عليه ولعله منه على جهة المبالغة في الخشوع بعضها غياما و (تشق) بضم الثمين و (تدور) جملة حالية من أصحابك والضمير في معها راجع اليها بعضها غياما و (تشق) بضم الثمين و (تدور) جملة حالية من أصحابك والضمير في معها راجع اليها بعضها عام المها و في المناه و (تشق المنه على المنه على والمنه عنه والها المها و المنه على المنه على والمنه على المنه على المنه المنه على والمنه على والمنه على والمنه على والمنه على والمنه على والمنه والمنه والمنه والمنه على والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه على والمنه والمنه

عَبْدُ الله قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكُ أَنَّ جَدَّتُهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لَطَعَامِ صَنَعَتُه لَه فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلاَّصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسْ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَد اسْوَدَ مَنْ طُولِ مَا لُبُسَ فَنَضَحْتُهُ بَيَا وَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَد اسْوَدَ مَنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بَيَا وَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَد اسْوَدَ مَنْ طُولِ مَا لُبُسَ فَنَضَحْتُهُ بَيَا وَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ

قال ابن بطال: أجاز قوم من السلف أن يصلوا في السفينة جلوسا وهو قول أبي حنيفة • وقال صاحب شرح تراجم الأبواب أما حديث أنس فظاهرالموافقة للترجمة وأما الصلاة فى السفينة فلفقه البـاب وهو أن الصلاة لا يشترط فيها معاشرة الارض لجوازها في السفينة وعلى الحصير كيلا يتخيل ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عفر وجهك في الأرض. قوله ﴿ إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ﴾ الأنصاري وكان مالك لا يقدم عليه أحدا في الحديث مر في باب من قعد حيث يننهي به المجلس قوله ﴿ مليكة ﴾ بضم الميم وفتح اللام وسكرن التحتانية هي أم سليم مصغر سالم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام و بالمهملة الأنصارية . فان قلت هي الأم لأنس لا الجـدة . قلت الضمير راجع الى إسحق لا الى أنس فانها أم عبد الله أبي إسحق لأنها كانت أولا زوجة مالك أبي أنس ثم تزوجها أبو طلحة فوادت له عبدالله وقيل أيضا انها جدة أنس · قوله ﴿ فلا صلى ﴾ قال المالكي في الشواهد روى فلا ُصل بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كى والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وأن والفعل فى تأويل مصدر مجرور واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف والتقدير قوءوا فقيامكم لأصلى لكم ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا واللام عند حذف الياء لام الأمر ويجوز فتحها على لغة سايم وتسكينها بعدالفاء والواو وثم على لغة قريش وأمز المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل فى الاستعمال ومنه قوله تعالى « وانحمل خطاياكم » وأمار وايةمن أثبت الياء ساكنة فيحتمل أن تكون لام كي وسكنت اليا. تخفيفا وهى لغة مشهورة أعنى تسكين الياءالمفتوحة وأن تكون لام الامر وثبتت الياءفى الجزم إجراء للمتل بحرى الصحيح كقراءة «من يتقى و يصبر» أقول جاء فتح اللام أيضا في بعض الروايات وتوجيه اما أنها لام الأمر فيجب علىمن جوز فتحها واما أنها لام الابتداء واما أنه جوابقسم محذوف والفاءجواب شرط وَصَفَفْتُ وَالْيَتِمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهِ مَنْ أَنْ الْأَلَا قَالَ مَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ مِلْ أَنْ الْأَلَا قَالَ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ الْفُوتِ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ الْفُصِرَفَ عَنْهُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ الْفُصِرَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ الْفُصِلَ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ ثُمُّ الْفُرْتِ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَقَ لَا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ ثُمُّ الْفُرْتِ مِنْ وَرَائِنَا وَلَا مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ ثُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسُلُمُ لَا لَيْلُولُونُ لَا لَهُ مَلْ اللّهُ عَلْمُ فَاللّهُ وَلَيْعَالِينَ عُمْ اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْنَ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَلَا مَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٣٧٦ مِنْ مُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُرْةِ صَرَّتُنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اللَّهُ قَالَ السَّيْقَ قَالَتُ كَانَ النَّهِ أَنْ صَدَّادِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ مُنْ مَدُّادِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللل

محدوف أى ان قمتم فوالله لاصلى لكم على مذهب بعض النحاة . قوله ﴿ واليتيم ﴾ بالنصب ولوصح رواية الرفع فهو مبتدأ ووراءه خبر والجملة حال وهو ضميرة بضم المعجمة وسكون التحتانية وبالراء ابن سعد الحميري والعجوز هي أم سليم أم أنس جدة إسحق على الصحيح. قوله ﴿ثُم انصرف﴾ أى من الصلاة أو من دارهم يحتمل الامرين وفيه اجابة الدعوة وان لم تكن وليمـة عرس والأكل من طعامها وجو از النافلة جماعة وفى البيوت والصلاة فى دار الداعى والتبرك بها قال بعضهم ولعــله صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبركهم فان المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم فىالمسجد فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها وفيه تنظيف مكانالمصلي وتبريده وقيام الطفل مع الرجل في صف واحد وتا خر النساء عن الرجال وأنها إذا لم تكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة وفيه أنالافضل فى نوافل النهار أن تكون ركمتين كنوافل الليل وصحة صلاة الصي المميز . النووي : احتج بقوله طول مألبس أصحاب مالك في المسئلة المشهورة بالخلاف وهي ماإذا حلف لا يلبس ثو با ففرشه فعندهم يحنث وأجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء يحسبه فحملنا اللبس فى الحصير على الافتراش للقرينة ولأنه المفهوم منه بخلاف من حلف لا يلبس ثو با فان أهل العرف لا يفقهون من لبسه الافتراش. قال وإنما نضحه ليلين فانه كان منجر يدوليذهب عنه الغبار ونحوه. قال القاضى عياض : الأظهر أنه كان للشك في نجاسته · قال وهذا على مذهبهم في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل ومذهبنا أن الطهارة لاتحصل الابالغسل ﴿ بابالصلاة على الخرة ﴾ قوله ﴿ أبوالوليد ﴾ بفتحالواو الطيالسي و ﴿ سليمان ﴾ أى الشيباني و ﴿ عبدالله بنشداد ﴾ ابن أخت ميمونة فان قلت هذا الحديث بعينه تقدم في باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته فما فائدة ذكره . قلت بعض رجال الاسناد مختلف ثم ان لم بكن مختلفا فغرض البخاري في أمثاله بيان مقاصد شيوخه عنه

On a Min of the second second

صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى الْخُرْةَ

با بَ الصَّلَامَ عَلَى اللهُ عَلَى الْفُرَاشِ وَصَلَّى أَنَسُ عَلَى فَرَاشِهِ وَقَالَ أَنَسُ كُنَّا عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىهُ وَسَلَّمَ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ صَرَّتُ إِسْمَاعِيلُ ٧٧ قَالَ حَدَّثَنَى مَالكُ عَنْ أَبِي النَّهْ عَلَىهُ وَسَلَّمَ أَنْ عَبَيْدِ الله عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالكُ عَنْ أَبِي النَّهِ صَلَّى الله عَمْرَ بْنِ عَبَيْدِ الله عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَت كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَرَجْلاَى فَى قِبْلَتِه فَإِذَا سَجَدَ عَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رَجْلَى وَيُعَلِي وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَيْ فَي قَبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ عَمَزَنِي فَقَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبَيُوتُ يَوْمَئُذَ لَيْسَ فَيهَا مَصَايِحُ فَقَبَضْتُ رَجْلَى فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبَيُوتُ يَوْمَئُذَ لَيْسَ فَيهَا مَصَايِحُ

نقلهم الحديث واختلاف استخراجاتهم الأحكام منه وذكر كل منهم الحديث في معرض مقصو دغير مقصو د الآخر (باب الصلاة على الفراش) قوله (أحدنا) أى بعضنا (على ثوبه) أى الثوب الذى لم يتحرك بحركته من محموله والاحتجاج فيه بفعلهم وتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم .قال أصحابنا الشافهية الفرق بين ماتحرك بحركته من المحمول و بين ما ليس كذلك أنه كالجزء من المصلى . قوله (أبو النظر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة اسمه سالم (مولي عمر) بدون الواو (ابن عبيدالله) التيمى النظري بفتح النون وسكون الضاد المعجمة اسمه سالم (مولي عمر) بدون الواو (ابن عبيدالله) التيمى هو دليل على أن لمس النساء لا ينقض . قلت لا لاحتمال أن يكون بينهما حائل من ثوب ونحوه بلهو الظاهر من حال النائم وفيه جو از صلاة الرجل الى المرأة وأنها لا تقطع صلاته وكره جماعة الصلاة اليها لغير الرسول صلى الله عليه وسلم لخوف الفتنة بها واشتغال القلب بالنظر اليها وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنزه عن هذا كله مع أنه كان في الليل ولامصابيح وفيه استحباب إبقاظ النائم للصلاة ولغيرها .قوله (والبيوت) أرادت عائشة به الاعتذار أى لو كان المصابح لقبضت رجلي عندارادته وطائف الليل .قات المرأد من اليوم الوقت أى هي وقت إذكان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وطائف الليل .قات المرأد من اليوم الوقت أى هي وقت إذكان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا

٣٧٨ مَرْ مَنْ يَكُيْرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَأْنَ يُصَلِّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَأْنَ يُصَلِّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَأْنَ يُصَلَّى الله بَنُ الْفَبْلَةُ عَلَى فَرَاشِ أَهْلِهِ اعْتَرَاضَ الْجَنَازَة مَرَ شَنْ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَرَاكُ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله يَعْدُ الله عَنْ عَرَاكُ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ عَرَاكُ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ عَرَاكُ عَنْ عُرُونَةً أَنَّ الله عَنْ عَرَاكُ عَنْ عُرُونَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ عَرَاكُ عَنْ عُرُونَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ عَرَاكُ عَنْ عُرُونَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى وَعَائِشَةُ مُعْتَرَضَةُ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلُهَ عَلَى الْفُراشِ الَّذِي عَنْ عَرَاكُ عَنْ عَرَاكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى وَعَائِشَةُ مُعْتَرَضَةٌ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى وَعَائِشَةُ مُعْتَرَضَةٌ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلُ عَلَى الْقُولُمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ الْقَوْمُ فَيْ اللَّهُ فَي شَدَّةً الْخَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ فَي الشَّوْبِ فِي شَدَّةً الْخَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ مُ

قان قلت أين موضع الدلالة على الترجمة . قلت لفظ أنام بمساعدة سياق الحديث . قال ابن بطال : لفظها يدل على أنها إذا حدثت بهذا الحديث كانت فى بيوتهم المصابيح لأن الله تعالى فتح عليهم الدنيا بعده عليه السلام فوسعوا على أنفسهم حين وسع الله عليهم . قوله (يحيى بن بكير ) بضم الموحدة وفتح الدكف وسكرن اليا، وكذا عقيل . قوله (وهى) أى عائشة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جدار القبلة (واعتراض) منصوب بأنه مفعول مطلق لفعل مقدر عامل فى الظرف أى هى معترضة بين بدار القبلة اعتراضا كاعتراض الجنازة وفيه نوع لف وشر اذ على فراش مبتعلق بيصلى واعتراض بعامل بينه . قوله (الجنازة) بكسر الجهم وفتحها والكسر أفصح ويقال بالفتح للبت وبالكسر للنعش عليه ميت ويقال عكسه . قوله (يزيد) من الزيادة ابن أبى حبيب بفتح المهملة وبالكسر للنعش عليه ميت ويقال عكسه . قوله (يزيد) من الزيادة ابن أبى حبيب بفتح المهملة عبد الملك كان يصوم الدهر و (عروة) هو ابن الزيير . فان قلت هو تابعى فكيف روى فعل النبى صلى الله عليه وسلم . قلت هو من مراسيل التابعي . قوله (على الفراش) يحتمل تعاقه بقوله يصلى و يقوله معترضة (باب السجود على الثوب فى شدة الحر) قوله (يداه فى كه) فان قات المقام يقتضى أن معترضة (باب السجود على الثوب فى شدة الحر) قوله (يداه فى كه) فان قات المقام يقتضى أن معترضة (باب السجود على الثوب فى شدة الحر) قوله (يداه فى كه) فان قات المقام يقتضى أن

يَسْجُدُونَ عَلَى الْعَمَامَة وَ الْقَلَنْسُوَة وَيَدَاهُ فِي كُمّه مِرْشُ أَبُو الْوَليد هِشَامُ بِن عَبْدِ الْلَكَ قَالَ حَدَّتَنِي عَالَبْ الْقَطَّانُ عَن بَكْر بِن عَبْدِ اللّه عَنْ أَنس بْنِ مَالِكَ قَالَ كُنَّا نُصَلّى مَعَ النّبي صَلّى الله عَلَيْه وَ سَلّمَ فَيَضَعُ عَبِدَ اللّه عَنْ أَنس بْنِ مَالِكَ قَالَ كُنّا نُصَلّى مَعَ النّبي صَلّى الله عَلَيْه وَ سَلّمَ فَيَضَعُ عَبد الله عَن أَنس بْنِ مَالِكَ قَالَ كُنّا نُصَلّى مَعَ النّبي صَلّى الله عَلَيْه وَ سَلّمَ فَيضَعُ أَحَدُ نَاطَرَفَ الثّوب مِنْ شَدّة الْخَر فِي مَكَانِ السَّجُود

يقال وأيديهم في أكمامهم قلت المراد يدكل واحد منهم ولعله إنما غير الأسلوب عما قبله لأنكل واحد من القوم ماكان يسجد على العامة والقلنسوة كليهما وقد كان يدالجميع في الكم. قوله ﴿ بشر ﴾ بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن المفضل بتشديدالضاد المعجمة المفتوحة الرقاشي بفتح الراءالعثماني كان يصلى كل يوم أربعها ئةركعة مرفى بابرب مبلغ و ﴿ غالب ﴾ بالمعجمة وكسر اللام و بالموحدة ابن خطاف بضم المنقطة وفتحها وشدة المهملة وبالفاء القطان بالقاف كان من خيار الناس و ﴿ بكبير ﴾ بن عبدالله المزني الثقة الحجة الفقيه مر في باب عرق الجنب والرواة كلهم بصريون. قوله ﴿ فيضع أحدنا ﴾ فان قلت هذاحجة على الشافعي حيث لم يجوز ذلك. قلت لادليل فيه لأن طرف الثوب الذي وضع في مكان السجو دلا يعرف أكان محمولا المصلي أوكان متحركا بحركته فلاير دعليه والفرق بين المحمول المتحرك وغيره أنه كالجزءمن المصلى ثم إن الأصل أن لا يجوز السجود إلا على الأرض لقوله عليه السلام ترب وجهك وجوز في غير المحمول لدليل يدل عليه بقي في المحمول المتحرك على أصله ثم إنه كان عند التضرر ولاضرر في الاسلام والضرورات تبيح المحظورات. قال ابن بطال: اختلفوا في السجو دعلي الثوب من شدة الحروالبرد فرخص فيذلكمالك والكوفيون وأحمد لهذا الحديث وقال الشافعي لاتجزئه إلا إذا كان جريحاً واحتلفوا في السجود على كور العهامة فجوزه أبو حنيفة وكرهه مالك، وقال ابن حبيب هذا فماخف من طاقاتها فأما ماكثر فهوكن لم يسجد. وقال الشافعية لايجزى. السجود عليها محتجين بأنه لما لم يقم المسح على العمامة مقام مسح الرأس وجب أن يكون السجود كذلك. أقول: فانقاس الخصم على سائر الأعضاء التي أمر المصلى بالسجو دعليها كاليدن مثلا فأنهماجائزا الستر، قلنا ذلك جائز باجماع ولولاه لما جاز وإن الحديث الدال على تتريب الوجه يقابله والقياس فيمقابلة النص مهدوم ساقط عن وجه الاعتبار بالكلية أو لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم « × - Zolis - × »

فىالنعال

TAT الصلاة فيالخفاف

لَ السَّالَة في النَّعَالَ صَرْثُنَا آدَمُ بْنِ أَلَى إِياسَ قَالَ حَدَّثَنَا 211 مُ وَ وَ اَلَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلَمَةً سَعِيدُ بِنَ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بِنَ مَا لك أَكَانَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فَي نَعْلَيْهُ قَالَ نَعْمُ مِ الصَّلَاة فِي ٱلْخُفَافِ مَرْشًا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَش

قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْخَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْد الله بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى خَفَّيْه ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئُلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَنَعَ مثلَ هـنَا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لأَنَّ جَريرًا كَانَ

كان يباشر الأرض بوجهه في سجوده وسائر الأعضاء كانت مستورة أو الفرق قائم بينه وبين سائر الاعضا. بأن المقصود من السجود الذي هو التذلل والخضوع والخشوع إنما هو في كشف الجهة أظهر من سترها بخلافهما في سائرها إذ لا تفاوت بينهما بل في [أن] الستر أظهر ولا قياس مع الفارق ﴿ باب الصلاة في النعال ﴾ . قوله ﴿ آدم بن أبي إياس ﴾ بكسر الهمزة و خفة التحتانية و ﴿ أبو مسلمة ﴾ بفتح الميم وسكون المهملة وفتحاللام ﴿ سعيدبنيزيد ﴾ من الزيادة ﴿ الْأزدى ﴾ بفتح الهمزة البصرى ويقال الطائي القصير. قوله ﴿ في نعليه ﴾ أي على نعليه أو بنعليه إذ الظرفية غير مستقيمة. قال ابن بطال معنى هذاالحديث عندالعلماء إذا لم يكن في النعلين نجاسة فلا بأس بالصلاة فيهما و إنكان فهما نجاسة فليمسحهما ويصلي فيهما واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات فقالت طائفة إذا وطي. القـذر الرطب يجزئه أن يمسحه بالتراب ويصلى فيه وقال مالك وأبو حنيفة لايجزئه أن يطهر الرطب إلا بالما. وإن كان يابساً أجزأه حكم وقال الشافعي لايطهر النجاسات إلا الماء سوا. في الخفوالنعل وغيرهما ﴿ بابالصلاة في الخفاف ﴾ قوله ﴿ الاعمش ﴾ هو سليمان و ﴿ إبراهيم ﴾ هو ابن يزيدالنخعي الفقيه تقدمًا في باب ظلم دون ظلم و ﴿ همام ﴾ فتح الهاء وشدة الميم ابن الحارث بالمثلثة وقد يكتب بدون الالف تخفيفاً وهو نخمى أيضاً وكانمن العبادمات في زمان الحجاج و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم البجلي

مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ صَرْبُ إِسْحَقُ بِنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ ٢٨٣ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوق عَنِ الْمُغْيِرَة بِن شُعْبَةً قَالَ وَضَائْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَ عَلَى خُفَيْه وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَى الله عَلَيْهِ وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَى الله عَلَيْهِ وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَّى الله عَلَيْهُ وَصَلَّى الله عَلَيْهُ وَصَلَّى الله عَلَيْهُ وَصَلَّى الله عَلَيْهُ وَصَلَّى الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ الله وَلَيْهِ وَصَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَصَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا وَلَيْهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَلَا

إذا لم يتمالسجود ٣٨٤ إَنَّ إِذَا لَمْ يَتِمَّ السَّجُودَ أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بِنْ مُحَدَّ أَخْبَرِنَا مَهْدِي عَنْ وَاصلِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةً رَأَى رَجُلًا لَا يَتِمْ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَدَّا

الصحابي تقدم في آخر كتاب الإيمان، قو له ﴿ فسئل ﴾ بضم السين و ﴿ مثل هذا ﴾ أي من المسح على خفيه والصلاة فيهماو ﴿ ابراهيم ﴾ أى المذكور آنفاً ﴿ وكان ﴾ أى حديث جرير يعجب القوم لا نهمن جملة الذين أسلموا فى آخر حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو قدأ سلم فى السنة التى تو فى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب الإعجاب أنه يدل على بقاء حكمه وعدم نسخه وفيه جواز البول بمشهدالرجال وإن كان السنة الاستتارعنه والمسحعلي الخفين و لا يكنى على خفواحد . قال ابن بطال : وهذا الباب كالذي قبله في أن الحف لو كان فيه قذر فحكمه حكم النعل وأما إعجابهم فلأن بعض الناس يزعم أن المسح على الخفمنسوخ بالغسل في آية الوضوء التي في المائدة وقد روى أنه أسلم بعد نزول المائدة فيدل على أنه غيرمنسوخ بل هو سَنة ، قوله ﴿ إسحق ﴾ هو ابن إبراهيم بن نصر بالنون و سكون المهملة السعدى وقد نسبه هنا إلى جده تخفيفاً و ﴿ أَبُو أَسَامَةً ﴾ هو حماد القرشي تقدما في باب فضل من علم و ﴿ مسلم ﴾ بلفظ الفاعل من الاسلام إما المشهور بالبطين وإما ابن صبيح مصغر الصبح المكني بأبي الضحى لـكن الظاهر الأولو تقدم في باب الصلاة في الجبة الشامية. قوله ﴿ وَضَأْتَ ﴾ أي صببت الماء عليه وقد صرح به في الباب المذكور ﴿ باب إذا لم يتم السجود ﴾. قوله ﴿ الصلت ﴾ بفتح المهملة وسكون اللام وبالفوقانية ابن محمد بن عبد الرحمن الخاركي البصرى وخارك بالخاء المنقطة وبالراء وبالكاف هو من سواحل البصرة و ﴿ مهدى ﴾ بلفظ المفعول من الهداية ان ميمون أبويحيي الأزدى مات سنة اثنتين وسبعين ومائة و ﴿ و اصل ﴾ هو ابن حيان بفتح المهملة و شدة التحتانية الأحدب تقدم فى كتاب الإيمان وكذا ﴿ أبو وائل ﴾ وهو شقيق بن سلمة المخضر مى وهو بالهمزة بعدالالف وقال في قَضَى صَلَاتُهُ قَالَ لَهُ حَذَيْفَةُ مَاصَلَيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْمُتَ مِتَ عَلَى غَيْرِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَ مَعَدَد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ا مَنْ يَبْدَى صَبْعَيَهُ وَيُجَافَى فَى السَّجُودِ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيرِ حَدَّنَا مَا لَكُ أَبْن بُكِيرَ حَدَّنَا بَكُورِ حَدَّنَا يَعْنَى بْنُ بَكِيرَ حَدَّنَا يَعْنَى بْنُ بَكِيرَ حَدَّنَا يَعْنَى بْنُ مَالِكُ أَبْن بُحِينَةً أَنَّ بَكُر بِن مَضْرَ عَن جَعْفَر عَن أَبْن هُر مَنْ عَن عَبْد الله بْن مالك أَبْن بُحِينَةً أَنَّ بَكُر بِن مَضْرَ عَن جَعْفَر عَن أَبْن هُر مَنْ عَن عَبْد الله بْن مالك أَبْن بُحِينَةً أَنَّ

جامع الأصولهو بالتحتانية بعدالالف و ﴿ حذيفة ﴾ بن اليمانصاحب سر رسول الله صلى الله عليه. وسلم في أول كتاب العلم. قوله ﴿ قضى ﴾ أىأدىوليس المرادبه المعنى الاصطلاحي ﴿ وماصليت ﴾ نغى الصلاة عنه لأن الكل ينتني بانتفاء الجزء فانتفاء إتمام الركوع مستلزم لانتفاء الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة وكذا حكم السجود، قوله ﴿ وأحسبه ﴾ أىقالأبووائل وأحسب حذيفة قالأيضاً لو مت وروى فيه كسر الميم من مات يمات وضمها من مات يموت والمراد بالسنة الطريقة المتناولة للفرض والنفل. قال ابن بطال: ماصليت يعنى صلاة كاملة و نغى عنهالعمل لقلةالتجو يد فيه كما تقول للصانع إذا لم يجود: ماصنعت شيئاً يريدون الكمال قال وهو يدل على أن الطمأ نينة سنة والله أعلم ﴿ بابِ يبدى ضبعيه ﴾ ﴿ الإبداء ﴾ الاظهار و ﴿ الضبع ﴾ بسكون الموحدة العضد والفرض منه أنه لا يلصق عضديه بجنبيه ﴿ وَبِحَافَى ﴾ أي يباعد عضديه عن جنبيه ويرفعهما عنهما . قوله ﴿ بكر ابن مضر ﴾ بضم الميم وفتح المعجمة وروى غير منصرف فذلك إما باعتبار العلمية والعدل لأنهمثل عمرو إما باعتبار العجمة المصرى أبو محمد مات يوم عرفة سنة أربع وسبعين ومائة و ﴿ جعفر ﴾ هو ابن ربيعة بفتح الراء ابن شرحبيل بضم المعجمة وفتح الراء المصرى توفى سنة خمس و ثلاثين و مائة و ﴿ ابن هرمز ﴾ بضم الها. والميم هو عبد الرحمن الأعرج المشهوربالرواية عن أبي هريرة تقدم مراراً. قوله ﴿ عبدالله ﴾ هو ابن مالك بن القشيب بكسر القاف و سكو ن المعجمة و بالمو حدة الأزدى و ﴿ بحينة ﴾ بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالنون اسم أم عبد الله فهو منسوب إلى الوالدين أسلم قديماً وصحب النبي صلى الله عليه و سلم وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر مات زمن معاوية . النووى: الصواب فيه أن ينون مالك ويكتب ابن بالألف لأن ابن بحينة ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله لأن عبدالله اسم أبيه مالك واسم أمه بحينة فبحينة امرأة مالك وأم عبدالله فليس الإبن واقعاً بين

عبد الله ان مالك النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى جَعَفَر بِنَ رَبِيعَةُ مُحُوهُ

المُعْدُ فَضْلُ ٱسْتَقْبَالَ الْقَبْلَةَ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَاف رَجْلَيْهُ قَالَ أَبُو حَمْيد عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَرَّتُ عَمْرُو بِنْ عَبَّاسِ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبِنُ الْمَهُدّى قَالَ 277 حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ سَعْد عَنْ مَيْمُون بْن سِيَاه عَنْ أَنْسَ بْن مَالِك قَالَ قَالَ قَالَ

علمين متناسلين وقال ﴿ فرج بين يديه ﴾ معناه فرج بين يديه وجنبيه والحكمة فيــه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد من هيئــات الكسالي . أقول يحتمل أن يراد بقوله بين يديه ماهو الظاهر منه يعني قدامه . قوله ﴿ إبطه ﴾ لا يجوز فيه كسر الموحدة بل يجب إسكانها وفيـه التذكير والتأنيث وفي بعضها إبطيه . فان قلت المراد به . قلت إما حقيقة وذلك على تقـدير كون الإبط غير مستورو إما أن يقصد فيه إضمار نحو بياض ثوب إبطه ، قوله ﴿ وقال الليث ﴾ أي ابن سعد المصري وهو عطف على بكر أي حدثنا يحيي قال الليث حدثبي جعفر بلفظ التحديث وما روى بكر عنه كان بطريق العنعنة . فان قلت كيف دل على الترجمة . قلت أراد بقوله صلى سجد إطلاقا للكل وإرادة للجزء وإذا فرج بين يديه لابد من إبداء ضبعيه والمجافاة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ باب فضل استقبال القبلة ﴾ قوله ﴿ بأطر اف رجليه ﴾ أى برءوس أصابعهما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أبو حميد ﴾ بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وهو عبدالرحمن بن سعدالساعدي الأنصاري المدنى وقيل اسمه المنذر بسكون النون وكسر المعجمة غلبت عليه كنيته . قوله ﴿عمرو﴾ بالواو ﴿ ابن عباس ﴾ بالموحدة الشديدة وبالمهملة أبو عثمان الأهوازي البصرى تو فى سنة خمس و ثلاثين و مائتين . قو له ﴿ المهدى ﴾ بفتح الميم هو عبدالر حمن بن مهدى بن حسان أ بوسعيد البصرى اللؤلؤى ﴿ و منصور بن سعد ﴾ هو صاحب اللؤلؤ البصرى و ﴿ ميمون سياه ﴾ بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالهاء روى منصرفاً وغير منصرف والظاهر الصرفوهوفارسي معناه

فضل القبلة

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قَبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلَمُ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَذَمَّةُ رَسُولِه فَلَا يُخْفَرُوا اللهَ فَ ذَمَّته صَرَّفُ الله وَذَمَّةُ رَسُولِه فَلَا يُخْفَرُوا اللهَ فَى ذَمَّته صَرَّفُ الله فَذَلَكَ الْمُسْلِمُ النَّى لَهُ ذَمَّةُ الله وَذَمَّةُ رَسُولِه فَلَا يَخْفَرُوا اللهَ فَى ذَمَّته صَرَّفُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْنُ تُ مَنَدُ الطَّو يَلِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ قَالَ قَالَ الله نَعْيَمُ قَالَ حَدَّنَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْنُ تُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لاَ إِللهَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْنُ تُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لاَ إِللهَ إِللهَ اللهُ فَاذَا قَالُوهَا وَصَلَّوا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قَبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ إِلاّ اللهُ فَاذَا قَالُوهَا وَصَلَّوا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قَبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ

241

بالعربية الأسود وكان ورعا صدوقاً . قوله فذلك مبتدأ خبره المسلم أو الموصول مع صلته وذمة الله أي أمان الله وضمانه وبجوز أن يراد بها الذمام وهو الحرمة . فان قلت فلم اكتفى في النهي بذمة الله وحده ولم يذكر الرسول كما ذكر أولا. قلت ذكر الأصل لحصول المقصود به واستلزامه عدم إخفار ذمة الرسول، وأما ذكره أولا فللتأكيدوتحقيق عصمته مطلقاً والضميرراجع إلى المسلمأو إلى الله والاخفارنقض العهد. الخطابي : فلا تخفر وا الله أي فلا تخونوا الله في تضييع من هذا سبيله يقال خفرت الرجل إذا حميته وأخفرته إذا غدرتبه ولم تف ما ضمنته من حفظه وحمايته وفيهأن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضاً إنمـا تجرى على ظاهر من أحوالهم دون باطنها وأن من أظهر شعار الدين و تشكل بشمائل أهله أجرى عليه أحكامهم ولم يكشف عن باطن أمره ، فلو لم يعرف رجل غريب فىبلد من بلدان أهل الاسلام بدين ومذهب غيرأنه يرى عليه زى المسلمين حمل ظاهر أمره على أنه مسلم حتى يظهر خلاف ذلك ، قال ابن بطال هذا يدل على تعظيم شأن القبلة وهي من فرائض الصلاة والصلاة أعظم قربات الدين ومن ترك القبلة متعمداً فلاصلاة له ومن لا صلاة له فلا دين له . قوله ﴿ نعيم ﴾ بضم النون وفتح المهملة وسكون التحتانية ابن حماد المروزي الخزاعي الرفاء بتشديد الفاء الأعورذوالتصانيف الفارضكان من أعلم الناس بالفرائض سكن مصرولم يزل بها حتى شخص فى خلافة إسحاق بن هارون وسئل عن القرآن فأبى أن يجيب بشيء بما أرادوه عليه فحبسوه بسامرا حتى مات سنة ثمان وعشرين ومائتين و ﴿ ابن المبارك ﴾ أى عبد الله. قوله ﴿ لا إله إلا الله ﴾ فإن قلت لا يكني ذلك بل لابد من انضمام محمد رسول الله. قلت عبر على طريق الكناية عن

نعيم ابن حماد حُرَمَتْ عَلَيْنَا دَمَا وُهُمْ وَأَمْوَ الْهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله . قَالَ ابْنُ أَبِي مَنْ مَ الْخَبْرَ نَا يَحْيَى حَدَّ ثَنَا حَمَيْدَ حَدَّ ثَنَا أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيْ أَنْ عَبِي حَدَّ ثَنَا حَمَيْدَ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ الْخَارِثِ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَمَيْدُ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ الْخَارِثِ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَمَيْدُ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ الله عَبْدِ الله حَدَّ ثَنَا حَمَيْدُ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ سِياهِ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ قَالَ يَأَبَا حَمْزَةً مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ

الاقرار برسالته بالصلاة والاستقبال والذبح إذ هذه الثلاثة منخواص دينه لأنالقائلين بلاإله إلا الله كالهود والنصاري صلاتهم بدون الركوع وقبلتهم غير الكعبة وذبيحتهم ليست كذبيحتنا أو يقال هذا الجزء الأول من كلمة الشهادة اشعار لمجموعها كايقال قرأت الم ذلك الكتاب والمرادكل السورة: فان قلت فحينئذ لايحتاج إلى الأمور الثلاثة لأن مجرد هذه الكلمة التي هي شعار الإسلام محرمة للدماء والأموال، قلت الفرض منه بيان تحقيق القول بالفعل و تأكيد أمره فكا نه قال إذا قالوهاو حققوا معناها بموافقة الفعل لها فتكون محرمة ، فان قلت لم خصص هذه الثلاثة من بين سائر الاركان وواجبات الدين، قلت لأنها أظهرها وأعظمها وأسرعها علماً به إذ في اليوم الأولَّ من الملاقاة مع الشخص تعلم صلاته وطعامه غالباً بخلاف نحو الصوم فانه لايظهر الامتياز بيننا وبينهم به ونحو الحج فانه قد يتأخر إلى شهور وسنين وقد لا يجب عليه أصلاً ، فإن قلت القتال ساقط عن أهل الجزية مع أنهم لايأتون مهذه الأمور. قلت تقدم جوابه مع ما يتعلق بالحديث من إعرابه وخواصه و فوائده وأحكامه في باب فان تابوا وأقاموا الصلاة في كتاب الإيمان ، قوله ﴿ ذبحوا ذبيحتنا . فان قلت مامعناه إذ السياق يقتضي أن يقال أكلوا ذبيحتنا . قلت المرادذبحوا المذبوح مثل مذبو حنا والذبيحة فعيلة بمعنى المذبوح. فإن قلت الفعيل بمعنى المفعول يستوى فيهالمذكر والمؤنث فلم لحقته الناء. قلت لغلبة الإسمية عليه ولاضحلال معنى الوصفية عنه وأن الاستواء فيه عندذكر الموصوف معه وأماعندانفراده عن الموصوف فلا. قوله ﴿ على ﴾ أى ان المديني و ﴿ خالد بن الحارث ﴾ بالمثلثة الهجيمي بضم الها. وفتح الجيم وسكون التحتانية أبو عثمان البصري كان يقال له خالد الصدق مات بالبصرة سنة ست و ثمانين و مائة و ﴿ حميد ﴾ هو الطويل و ﴿ أبو حمزة ﴾ بالحاء المهملة لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَسْتَقْبَلَ قَبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ ٱلْمُسْلِمُ لَهُ مَا اللهُ اللهِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ

المَّنْ وَالْمَشْرِقِ لِيْسَ فِي الْمَشْرِقِ لِيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي

و بالزاى كنية أنس وحذف الهمزة من الألف تخفيفاً و ﴿ ما ﴾ في ما يحرم استفهامية ﴿ وصلاتنا ﴾ مفعول به وجاز أن يكون مفعولا مطلقاً ﴿ وله ﴾ أي من النفع و ﴿ عليه ﴾ أي من المضرة والتقديم يفيد الحصرأي له ذلك لالغيره. فإن قلت السؤال هوعن سبب التحريم فما وجهمطابقة الجوابله قلت المطابق له أن يقول هو الشهادة وكذا وكذا مما عطف عليها فلما علم منه ذلك اكتفى به فهو الجواب وزيادة. قوله ﴿ ابن أبي مريم ﴾ هو سعيد بن الحكم بفتح الكاف ابن أبي مريم المصرى مر في كتاب العلم و ﴿ يحيى بن أيوب ﴾ الفافقي بالمعجمة وبالفاء ثم القاف أبو العباس المصري مر في باب البزاق والبخاري لم يذكره في هذا الباب إلا استشهاداً و تقوية قال أحمد بن حنبل هو سيء الحفظ وفائدة هذا الإسنادبيان أن مارواه ان المديني وإن كانمو قوفاعلي الصحابي في روايته مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق وفي بعضها هذا مقدم على الموقوف ففائدته النقوية. الخطابي: الحديث الأول من الباب إنما جاء في الـكف عمن أظهر شعار الدين وأن لايتعرض له في دم أو مال حتى يظهر منه خلاف ذلك و الثاني جاء في ترك الكف عمن لم يظهر شعار الدين حتى تستوفى منه هذه الشرائط وقد ورد هذا الحديث في رواية أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناسحتي يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا مني دما هم وأمو الهم إلا بحقها ومن رواية ابن عمر: أن أقاتل الناس حتى يقولموالاإلهإلاالله ويقيمو االصلاة ويؤتوا الزكاة فاذاقالوهاعصمو امنى دماءهم وأموالهم وإنما اختلفت الألفاظ فزادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات التي وقعت هذه الأقوال فها وكانت أمور الدين تشرع شيئاً فشيئاً فحرج كل قول منها على شرط المفروض في حينه فصار كل منها فى زمانه شرطاً لحقن الدم وحرمة المال فلامنافاة بين الروايات والاختلاف ﴿ بابقبلة أهل المدينة ﴾ أى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاللام للعهدو ﴿ الشَّأَم ﴾ بالهمزة و بالألف و بهما لغات ولفظ الباب مضاف إلى القبلة والجملة المصدرة بليس جملة استئنافية ، فان قلت ماقولك على النسخة التي لم يوجد بعد لفظ المغرب لذظ قبلة هل يجوز تنوين الباب وجعل القبلة مبتدأ وليس مع مافي

المُغْرِبِ قَبَلَةُ لَقُولِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِط أَوْ بَوْل وَلَكُنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا صَرِّثُوا عَلَى بَنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ١٨٨ حَدَّثَنَا النَّهُ هُرِي عَنْ عَطَاء بن يَزيدَ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكُنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُوبَ فَقَدَمْنَا الشَّامُ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ وَلَكُنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيْوبَ فَقَدَمْنَا الشَّامُ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ وَلَكُنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدَمْنَا الشَّامُ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ وَلَكُنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُوبَ فَقَدَمْنَا الشَّامُ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيتْ قَبَلَ الْقَبْلَة فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفُرُ اللهَ تَعَالَى. وَعَنْ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء قَالَ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْوَقْلَة فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفُرُ اللهَ تَعَالَى . وَعَنْ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء قَالَ

حيزه خبراً له ، قلت نعم بل يجب لكن يؤول تذكير اسم ليس بأن المراد بالقبلة المستقبل كأنه قال مستقبل أهل المدينة ليس في جهة المشرق و المغرب . قوله ﴿ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ تعليق من البخارى و التشريق هو الآخذ في ناحية المشرق و التغريب هو الآخذ في ناحية المغرب . قوله ﴿ عطاء ﴾ أى ابنيزيدمن الزيادة ﴿ وأبوأيوب ﴾ أى الصحابي المشهور تقدما في باب لا يستقبل القبلة أو ائل كتاب الطهارة . قوله ﴿ الهائط ﴾ أى الارض المطمئنة لقضاء الحاجة و إنما فسرناه بالارض ليتناول حكم الخارج من السبيلين و لا يختص بالدبر ﴿ و المراحيض ﴾ جمع المرحاض بالحاء المهملة و بالضاد المعجمة و هو المفتسل و الرحض الفسل . قوله ﴿ قبل ﴾ بكسر القاف . الجوهرى: رأيته قبلا بالقاف المكسورة و فتح الموحدة و بضمهماأى مقابله . قوله ﴿ فننحرف ﴾ أى عن جهة القبلة ﴿ و نستففر الله ﴾ هذا المكسورة و فتح الموحدة و أن البناء و السبق القبلة ﴿ و المناد و هو بعينه عن الزهرى عن عطاء عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ سمعت أبا أيوب و من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ سمعت أبا أيوب و عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ سمعت أبا أيوب و عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ سمعت أبا أيوب و عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ سمعت أبا أيوب و عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ سمعت أبا أيوب و عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ سمعت أبا أيوب و عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ الاما قابل التعليق عن الزهرى ، قال ابن بطال : يعنى بقوله باب قبلة كذاو كذا قبلة الأرض كلما إلا ما قابل التعليق عن الزهرى ، قال ابن بطال : يعنى بقوله باب قبلة كذاو كذا قبلة الأرض كلما إلا ما قابل

سَمِعْتُ أَباً أَيُّوبَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثْلُهُ

الطوافين المعنى قُولُ الله تَعَالَى (وَ أَتَكَّذُو امن مَقَام إِبرَاهِمَ مُصَلَّى) صَرْبُ الْحُمِيدي قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دينَارِ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمْرَ عَنْ رَجُل طَافَ بِالْبِيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ أَيَاتِي آمْرَ أَنَّهُ فَقَالَ قَدَمَ

مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخطالمار علم ا من المشرق إلى المغرب فحكم ، شرق الأرض كلهاكم مشرق أهل المدينة والشام فى الأمر بالانحراف لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها وهؤلاء أمروا بالتشريق والتغريب وأما ماقابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المارعلما في مشرقها إلى مغربها فلا يصح لهم أن يشرقوا أو يغربوا لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة وإذا غربوا استقبلوهاولذلك منكان موازياً بالمغرب مكة إن غرب استدبرهاوإن شرق استقبلها وإنما ينحرف إلى الجنوب أوالشمال ولم يذكرالبخارى مغرب الأرض كلها إذ العلة فها مشتركة بين المشرق والمفرب فاكتني بذكر المشرق عن المفرب لأن المشرق أكثر الأرض المعمورة وبلاد الإسلام فىجهة مغربالشمس قليل وتقدير الترجمة باب قبلة أهل المدينة والشام والمشرق والمغرب ليسرفي التشريق ولا في التغريب يعني أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا مواجمين القبلة ولامستدبرين لها واستعال المشرق والمغرب بمعنى التشريق والتغريب صحيح في لغتهم معروف عندهم وحمل أبو أيوب الحديث على العموم في الصحاري وغيرها . الخطابي : ولما كان مذهبه العموم قال فننحرف عنها ونستغفرالله وكان ابن عمريري استقبالها في الأبنية جائزاً وكان يخص خبر النهى بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رآه قاعداً لحاجته على ظهر بيت حفصة مستقبل بيت المقدس ﴿ باب قول الله عزوجل و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ﴾ قوله ﴿ واتخذوا ﴾ القراءة ... المشهورة بلفظ الآمر أى وقلنا اتخذو او قرى. بلفظ الماضي عطفاً على جعلنا و ﴿ مَقَامُ إِبِرَاهُمَ ﴾ الحجر الذي فيه أثر قدميه والموضع الذي كان فيه الحجر حين وضع عليه القدمين وعن عطا. هو عرفة والمزدلفة والجمار وعن النخمي الحرم كله و ﴿ مصلى ﴾ موضع صلاة وقيل مدعى . وقال الحسن قبلة. قوله ﴿ الحميدي ﴾ بضم المهملة و فتح الميم وسكون التحتانية و ﴿ سفيان ﴾ أى ابن عيينة تقدما في أو ل حديث من الكيتاب و ﴿ عمرو ﴾ بالواو أبن دينار الجمحي مر في باب كتابة العلم. قوله ﴿ للعمرة ﴾ وفي بعضها بدون اللام

النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلَفَ الْلْقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة وَقَدْكَانَ لَـكُمْ فَى رَسُولِ اللهِ إِسُّوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا بَعْبَ الصَّفَا وَالْمَرُوّة وَسَأَلْنَا بَعْبَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّة وَسَأَلْنَا بَعْبَ عَبْد الله فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَة فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ فَقَيلَ لَهُ هُدَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ دَخَلَ الْكَعْبَة فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ فَقَيلَ لَهُ هُدَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ الْكَعْبَة فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ فَقَيلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ دَخَلَ الْكَعْبَة فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ فَقَيلَ وَالنَّبِي فَسَأَلْتُ وَالنَّبِي فَسَأَلْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا قَالًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بَلَالًا فَقُلْتُ أَصَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى الْكَعْبَة قَالَ نَعْمَ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ

ولابد من تقديره إذ المعنى لا يصح بدونه و (لم يطف ) أى لم يسع فأطلق الطواف عليه إما لانه نوع من الطواف وإما للمشاكلة ولو قوعه فى مصاحبة طواف البيت. قوله (أياتى) أى أيجوز له الجماع يعنى أيحصل له التحلل من الاحرام قبل السعى أم لا (وأسوة) بضم الهمزة والكسر أى قدوة ولاسيها قد قال صلى القه عليه وسلم خدوا عنى مناسككم وفيه دليل على أن السعى واجب فى العمرة وأن الطواف لإبد فيه من أشواط سبعة وأما الصلاة خلف المقام فقيل إنها سنة وقيل تابعة للطواف إن سنة فسنة وإن واجباً فواجب. قوله (يحيى) أى القطان (وسيف) بفتح المهملة وسكون التحتانية ابن سليمان المخزوى المكى ثبت صدوق مات سنة إحدى وخمسين وما ثة (ومجاهد) بلفظ الفاعل الامام المفسر تقدم فى أول كتاب الإيمان. قوله (خرج) أى من الكعبة و (بين البابين ) أى مصراعى الباب إذ الكعبة لم يكن لها حينتذ إلا باب واحد أو أطلق ذلك باعتبار ماكان من البابين لها فى زمن إبراهيم عليه السلام أو أنه كان فى زمان رواية الراوى لها بابان لأن ابن الزبير جعل لها بابين وفى بعضها بدل البابين الناس. فإن قلت كان السياق يقتضى أن يقال ووجدت. قلت عدل عنه إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية واستحضاراً لتلك الصورة (والسارية) هى الاسطوانة عنه إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية واستحضاراً لتلك الصورة (والسارية) هى الاسطوانة

السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ

رَكْعَتَيْنِ صَرَّمْ إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَجِ

عَنْ عَطَاءَ قَالَ سَمْعَتُ ٱبْنَ عَبَاسٍ قَالَ لَكَ دَخَلَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ

دَعَا فِي نَوَاحِيه كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَ رَكْعَ يَنْ فِي قَبْلُ

دَعَا فِي نَوَاحِيه كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكُعَ رَكُعَ يَنْ فِي قَبْلُ

الْكُعْبَة وَقَالَ هَذَهِ الْقَبْلَةُ

و الضمير في ﴿ يساره ﴾ راجع إلى الداخل بقرينة إذا دخلت . فإن قلت المناسب أن يقال يسارك بالخطاب أو دخل بالغيبة. قلت أريد بالخطاب العموم نحو ﴿ وَلُو تَرَى إِذَا لَجُرِمُونَ نَا كَسُوا ر.وسهم ، كأنه قال إذا دخلت أمها الداخل وهو متناول لكل أحد فهما متوافقان من جهة المعنى أو هو من باب الالتفات أو الضمير عائد إلى البيت، وفيه جواز الصلاة داخل الكعبة. قوله ﴿ فَي وَجِهُ الْكُعْبَةُ ﴾ أي مو اجهة باب الكعبة وهو مقام إبراهم وهو الظاهر ، و منه الاستدلال على الترجمة أو في جهة الكعبة فيكون أعم من جهة الباب. قوله ﴿ إسحق ﴾ أي ابن ابراهيم بن نصر تقدم في باب فضل من علم و ﴿ عبد الرزاق بن همام ﴾ بشدة الميم الصنعاني في باب حسن إسلام المرَّ و ﴿ أَن جَرَيجِ ﴾ بضم الجم الأولى وفتح الراء وسكون الياء عبدالملك بن عبدالعزيزين جريج وكان جريج عبداً لبعض بي أمية وأصله رومي قال أحمد وهو أولمن صنف الكتب وقال لم يحدث إلا أتقنه . قال عطاء هو سيد أهل الحجاز مات سنة إحدى وخمسين ومائة والظاهر أن الحديث من مراسيل ابن عباس لأنه لم يثبت أنه دخل الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحديث بلال مرجح عليه ويحكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى فيها. قوله ﴿ رَكُع ﴾ أي صلى أطلق الجز. وأراد الكل وفيه أن تطوع النهار يستحبأن يكون مثني ، و﴿ قبل ﴾ روى بضم القاف والموحدة كليهما ويجوز إسكان الموحدة ومعناه مقابلها أو مااستقبلك منها والمرادمنه مقام إبراهم ليدل على الترجمة . قوله ﴿ هذه القبلة ﴾ الخطاني : معناه أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلاينسخ بعداليوم فصلوا إليه أبداً ، ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام وأنه يقف في

مَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ السّقَبِلِ الْقَبْلَةَ وَكُبّرْ صَرْشُنَا عَبْدُ اللّه بِنُ رَجَاء قَالَ النّبِي صَلّى الله عَوْالَكُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ السّقَبِلِ الْقَبْلَةَ وَكُبّرْ صَرْشُنا عَبْدُ الله بِنُ رَجَاء قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ٢٩٣ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ اللّهِ عَازِب رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَيْهُ

وجهما دون أركانها وجوانبها الثلاثة وإنكانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة ويحتمل أنهدل بهذا القول على أن من شاهد البيت وعاينه خلاف حكم الغائب عنه فيها يلزمه من مواجهته عياناً دون الاقتصار على الاجتهاد ، وذلك فائدة ما قال هذه القبلة وإنكانوا قد عرفوها قديما وأحاطو الها علماً . النووى : ويحتمل معنى آخر وهو أن معناه أن هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لاكل الحرم و لا مكة و لا كل المسجد الذي هو حول الكعبة بل هي الكعبة بعينها فقط، قال وأجمع أهل الحديث على الآخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه. وأما نفى من نفى كأسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فاشتغل هو أيضاً بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والرسول صلى الله عليه وسلم فى ناحية أخرى وبلال قريب منه ثم صلى النبى صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده مع خفة الصلاة وإغلاقالباب واشتغاله بالدعاء وجاذله نفها عملا بظنه وقال بعض العلماء محتمل أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت مرتين مرة صلى فيه ومرة دعا ولم يصل فلم تتضاد الأخبار والله أعلم ﴿ باب التوجه نحو القبلة ﴾ أى ناحيتها وجهتها ﴿ وَكَانَ ﴾ تامةأى حيث وجد الشخص قال الله تعالى ﴿ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ وقال أبو هريرةهو تعليق وإطلاق لفظ ﴿ استقبل ﴾ أيضاً يقتضى التوجه نحوها حيث كان قوله ﴿ عبدالله ابن رجاء ﴾ بخفة الجيم الغداني بضم المعجمة و فتح المهملة الخفيفة و بالنون تقدم في باب وجوب الصلاة فى الثياب و﴿ إسرائيل ﴾ هو ابن يونس بن أبى اسحق فى باب من ترك بعض الاختيار ﴿ وَأَبُو إِسْحَقَ ﴾ هو السبيعي جده و ﴿ البراء ﴾ بتخفيف الراء و بالمد ابن عازب في باب الصلاة من الإيمان. قوله (بيت المقدس) بفتح الميم وكسر الدال و بضم الميم وفتح الدال الشديدة و (ستة عشر)

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَهَ إِلَى الْكَعْبَةَ فَأَنْزَلَ اللهُ (قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهَكَ فَى السَّمَاء) فَتُوجَه نَحُو الْكَعْبَة وَقَالَ السُّفَهَا فِي مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ (مَاوَلَاهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمُ التَّى كَانُوا عَلَيْهَا، قُلْ للهَ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ يَهْدَى مَنْ الْيَهُودُ (مَاوَلَاهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمُ التَّى كَانُوا عَلَيْهَا، قُلْ للهَ الْمُشْرِقُ وَالمُغْرِبُ يَهْدى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَرَاطَ مُسْتَقِيمٍ فَصَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلْ ثُمَّ خَرَجَ بَعُدَ مَا صَلَّى فَمَرَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلْ ثُمَّ خَرَجَ بَعُدَ مَا صَلَّى فَمَرَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَعُولَ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَعُولَ فَقَالَ هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَعُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَعُولَ فَقَالَ هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالَهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّى فَيَالًا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَالَةً وَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَاهُ وَلَا اللهُ الْعَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَعَلَا عَلَا فَلَا لَا الْعَلَاقُ الْعُلَا ل

أى بعد الهجرة إلى المدينة لأنه في مكة كان مستقبلا إلى بيت المقدس وسبق تحقيق معناه أيضاً على الأصح والشك المستفاد من أو الظاهر أنه من البراء . قوله (يوجه بفتح الجيم أى يؤمر بالتوجه و (فتوجه أى بعد نزول الآية لأن تمامها « فول وجهك شطر المسجد الحرام » والمراد من المسجد الكعية قوله (رجل ) و فى بعضها رجال . فان قلت فعلى هذه النسخة إلام يرجع الضمير في خرج . قلت إلى مادل عليه رجال وهو مفرد أو معناه ثم خرج خارج و (ما ) في ماصلى إما مصدرية أو موصولة قوله ( صلاة العصر ) لا ينافي ما ثبت في بعض الروايات أنه كان في صلاة الصبح بقباء لأن هذا الخبروصل إلى قوم كانوا يصلون في نفس المدينة في صلاة العصر ثم وصل إلى أهل قبا . قوله ( فقال ) الثانى لا نهم كانوا خارجين عن المدينة لأن قباء من جملة سوادها و في حكم رساتيقها . قوله ( فقال ) الثانى لا نهم كانوا خارجين عن المدينة لأن قباء من جملة سوادها و في حكم رساتيقها . قوله ( فقال ) أى الرجل يعنى به نفسه و تعمير المتكلم عن نفسه بلفظ الغيبة جائز جوازاً مطرداً وذلك إما أن يجرد عن نفسه شخصاً فيعبر عنه بلفظ الغائب وإما على طريقة الالتفات وإما باعتبار القائل أو الرجل أو نحو ذلك كما تقول عن نفسك العبد يحبك و يشتاق إليك و يحتمل أن الراوى نقل كلامه بالمعني وكان عبارة الرجل أناأشهد . الخطابي : فيه من الفقه وجوب قبول أخبار الآحادوفيه أن مامضي من صلاتهم نحو بيت المقدس قبل أن يعلوا بنسخها و بناء الباقي منها نحو الكعبة في من الفرق في كل أمر مأذون فيه قد جرى العمل به ثم رفع أو لحقه نسخ فان الماضي منه

الكُعْبَة فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحُو الْكَعْبَة صِرَثَىٰ مُسْلَمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْ بَنُ أَبِي كَثير عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ عَبْد الرَّحْمٰن عَنْ جَابِر قَالَ هَشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثير عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ عَبْد الرَّحْمٰن عَنْ جَابِر قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَته حَيْثُ تَوجَّهَ فَاذاَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَصُلَّى عَلَى وَاحِلَته حَيْثُ تَوجَهَتُ فَاذاَ أَرَادَ الْفريضَة نَز لَفاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة صَرَّمَ الله عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ الله عَنْ عَلْقُمَة قَالَ قَالَ عَبْدُ الله صَلَّى النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ الله عَنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ الله عَنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ الله عَنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله صَلَّى النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله صَلَّى النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الله عَنْ عَلْقُمَة قَالَ قَالَ عَبْدُ الله صَلَى النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله صَلَى النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله صَلَى النَّه عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ وَقَالَ عَنْهُ الله عَلْهُ عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله عَنْ عَلْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ عَنْ عَلْهُ عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ قَالَ عَنْهُ الله عَلْمَ الله عَنْ عَلْهُ الله عَنْ عَلْهُ وَسَلَمْ قَالَ قَالَ عَنْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْه وَسَلَمْ عَلَيْه وَسَلَمْ عَلَيْه وَسَلَمْ عَنْ عَلْهُ عَلَيْه وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَقُ عَلْهُ الْعَلْمَ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

صحيح إلى أن يعلم رفعه أو نسخه وقد يستدل به فى الوكالات وفيما يتصرف فيه الوكيل من أمر مأذون له فيه يأتيه الخبر بعزله وقد باع وقد اشترى فانه ماض على الموكل، وفيه حجة لقول من أجاز تأخير البيان عن وقت مورده في الحالة الراهنة إلى الحالةالثانية . النووى : هودليل على جواز النسخ ووقوعه وفيه قبول خبر الواحد وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين ، وفيه أن النسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغ . أقول وأما أنه نسخ بالمقطوع لابالمظنون وأن استقبال بيت المقدسكان ثابتاً بالقرآن أو بالسنة فقد سبق في باب الصلاة من الإيمان مع مباحث أخرى قوله ﴿ مسلم ﴾ بلفظ الفاعل من الإسلام أي القصاب و ﴿ هشام ﴾ أي الدستو أئي تقدما في باب زيادة الإيمان ونقصانه و ﴿ يحيى بن أبي كثير ﴾ بالكاف المفتوحة و بالمثلثة تقدم في باب كتابة العلم و ﴿ محمد بن عبد الرحمن ﴾ هو ابن ثوبان بفتح المثلثة وسكون الواو وبالموحدة أبو عبد الله العامري المدنى. قوله ﴿ حيث توجهت ﴾ فان قلت صوب سفر من له مقصدمعين و توجهه مدل على القبلة في غير الفريضة لا توجه الراحلة. قلت توجه الراحلة إنما هو تابع لتوجه صاحبها عادة وفيه جواز النقل على الراحلة . فإن قلت مقتضى الحديث عدم التوجه نحو القبلة حيث كان فينافى الترجمة . قلت المراد من الترجمة التوجه في الفريضة . قوله ﴿ عثمان ﴾ أي ابنأبي شيبة و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الراءالاولي ابن عبدالحميد و ﴿ منصور ﴾ هو ابن المعتمر تقدمو افي باب من جعل لاهل العلم أياماً. قوله ﴿ ابراهيم ﴾ أي ابريزيد النخعي وقال بعضهم المراد بإبراهيم هنا هو ابن سويد النخعي لا ابن يزبد و ﴿ علقمة ﴾ أي ابن قيس النخعي و ﴿ عبدالله ﴾ أي ابن مسعود سبقوا في باب ظلم دو نظلم و لفظ قال ابراهيم إلى لفظ أو نقص إدراج من منصور ومعناه لا أدرى زاد النبي

إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِى زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَتَّ سَلَمَ قِيلَ لَهُ يَارَسُولَ الله أَحدَثُ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ فَلَتَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الْقَبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ فَلَتَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الْقَبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ فَلَتَ أَنْ بَشَرْ مِثْلَكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ فَاذَا السَّوْلَةَ مَنْ كُرُونِي وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيَتُمَ عَلَيْهِ نَسَجُدُ سَجْدَتَيْنِ

صلى الله عليه وسلم في صلاته أو نقص وهو مشتق من النقص المتعدى لامن النقصان اللازم قوله ﴿ أحدث ﴾ الهمزة للاستفهام ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحى يوجب تغيير حكم الصلاة بالزيادة على ما كانت معهودة أو بالنقصان عنه و كدا وكذا كناية عاوقع إمازا ثداً على المعهود أو ناقصاً . قوله ﴿ فَتَى ﴾ مشتق من الثي أو من التثنية وهو العطف و المقصود منه فجلس كما هو هيئة القعود للتشهد و ﴿ لنبأ تكم ﴾ أى لاخبر تكم به ، وفيه إنه كان واجباً عليه صلى الله عليه وسلم تبليغ الأحكام إلى الأمة . قلت أين مفعو لاه الثاني والثالث . قلت محدوفان ومن خصائصهما أبهما لا يتفارقان حذفا و إثباتاً . قوله ﴿ فذكروني ﴾ أى في الصلاة بالتسبيح و نحوه و ﴿ فليتحر ﴾ أى فليجتهد ﴿ وليتم عليه ﴾ معناه وليتم بانياً عليه ولو لا تضمين الإنمام معنى البناء لما جاز استعاله بكلمة الاستعلاء قال الشافعي التحرى هو القصد و معناه فليقصدالصواب فيعمل به وقصد ﴿ الصواب ﴾ هو الأخذ وقوله ﴿ سجدتين ﴾ أى للسهووفيه أن سجود السهو ثنتان لاواحدة كسجدة التلاوة . فان قلت هذا دليل على أنه لم ينقص شيئاً من الركعات و لامن السجدات و إلا لتداركها فكيف صح أن يقول دليراهيم لا أدرى بل تعين أنه زاد إذ النقصان لا ينجبر بالسجدتين بل لا بد من الإتيان بالمتروك أيضا . قلت كل نقصان لا يستمار م الإتيان به بل كثير منها ينجر بمجرد السجدتين كترك الابعاض أيضا . قلت كل نقصان لا يستماره الإتيان به بل كثير منها ينجر بمجرد السجدتين كترك الابعاض

وغيرها ولفظ نقص لا يوجب النقص في الركعة ونحوها . فإن قلت الصواب غير معلوم وإلا لما كان ثمة شك فكيف يتحرى الصواب. قلت المراد منه المتحقق المتيقن أى فليأخذ باليةين. فانِ قلت كيف رجع إلى الصلاة بانياً عليها وقد تكلم بقوله وما ذاك. قلت إنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو إنه كان خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم وجواباً وذلك لا يبطل الصلاة أو كان قليلا وهو صلى الله عليه وسلم في حـكم الساهي أو الناسي لأنه كان يظن أنه ليس فيها . فان قيل فكيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره ولا يجوز للمصلى الرجوع في حال صلانه إلاعلى علمه ويقين نفسه فجوابه أن الني صلى الله عليه وسلم سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبني عليه لا أنه رجع إلى مجرد قول الغير أوأن قول السائل أحدث شكا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فسجد بسبب حصول الشكله فلا يكون رجوعا إلا إلى حال نفسه . فان قلت آخر الحديث يدل على أن سجو د السهو بعد السلام وأوله على عكسه فما الحكم فيه؟ قلت مذهب الشافعي أنه يسن قبل السلام فتأول آخر الحديث بأنه قول والأول فعل والفعل مقدم على القول لأنه أدل على المقصود أو أنه صلى الله عليه وسلماأمر بأن يسجد بعد السلام بياناً للجواز وفعل نفسه قبل السلام لأنه أفضل. النووى: لاخلاف بينهم أنه لوسجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقصاله يجوز ولا تفسد صلاته وإنما اختلافهم في الأفضل، ثم اختلفوا فقال بعضهم هو مخير في كل سهو إنشاء قبل السلام وإنشاء بعده في الزيادة والنقص وقال أبو حنيفة الأفضل هو السجو دبعد السلام وقال الشافعي الأفضل السجود قبله وقال مالك إن كان السهوز يادة سجد بعد السلامو إن كان نقصاً فقبله قال وفيه جواز النسيان في الأفعال على الأنبياء عليهم السلام واتفقوا على أنهم لا يقرون عليه بل يعلمهم الله تعالى به ثم قال الأكثرون شرطه تنبيهه صلى الله عليه وسلم على الفور متصلا بالحادثة وجوز طائفة تأخيره مدة حياته ومنع طائفة السهوعليه في الأفعال البلاغية كما أجمعوا علىمنعه في الأقوال البلاغية وفيه أن سجود السهو على هيئة السجود للصلاة لأنه أطلق السجود فلوخالف المعتاد لبينه وفيه أنه لا يتشهد له وفيه أن كلام الذي يظن أنه ليسفيها لا يبطلها وفيه أمرالتابع بتذكير المتبوع لما يمساه وفيه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أقول وفيه أن من تحول عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه وإقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة. فإن قلت لمعدل عن لفظ الأمر إلى الخبر وغير أسلوب الكلام قلت لعل السلام والسجودكانا ثابتين يومئذ فلهذا أخبر عنهما وجاء بلفظ الخبر بخلاف التحرى والإتمام فانهما ثبتا بهذا الأمر أو للاشعار بأنهما ليسا بواجبين كالتحرى والاتمام . فان قات السجدة مسلم أنها ليست بواجبة لكن السلام واجب. قلت وجوبه بوصف كونه قبل السجدتين

للبر القبلة إلى غَيْرِ الْقُبْلَة وَقَدْ سَلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى رَكُعَتَى الظُّهْرِ وَأَقْبُلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى رَكُعَتَى الظُّهْرِ وَأَقْبُلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى رَكُعَتَى الظُّهْرِ وَأَقْبُلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرُ وَبُنْ عَوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمَ عَنْ النَّاسِ بَوْجِهِ مُمَّ أَتَمَ مَا بَقِي صَرَفَ عَمْرُو بْنُ عَوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمَ عَنْ النَّاسِ بَوْجِهِ مُمَّ أَتَمَ مَا بَقِي صَرَفَ عَمْرُو بْنُ عَوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمَ عَنْ حَمْدُ وَ افْقُتْ رَبِّي فِي ثَلَاثُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله لَو الله لَو النَّه لَو النَّهُ لَو النَّهُ لَو اللهُ اللهُ لَو اللهُ اللهُ لَو اللهُ اللهُ لَو اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ممنوع وأما نفس وجوبه فمعلوم من موضع آخر . فان قلت هل يجوزمن جهة النحوجزم لفظ يسلم ويسجد. قلت نعم عطفاً على الأمر أو تقديراً للام الجازمة بعد حرف العطف وفي بعضها ثم ليسلم باللام ﴿ باب ماجاء في القبلة ﴾ قوله ﴿ فصلى ﴾ تفسير لقوله سهاوالفاء تفسيرية ﴿ و ما بقى ﴾ أي الركعتين الأخير تين ومناسبة هذا التعليق للترجمة منجمة أنهجعل زمان الإقبال على الناس داخلافى حكم الصلاة ولاشك أنه كان بالسهو فهو في ذلك الزمان ساه مصل إلى غير القبلة . قوله ﴿ عمرو ﴾ بالواو ﴿ ابن عون ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون أبوعثمان الواسطى البزاز بالزاى المكررة نزبل البصرة مات سنة خمس وعشرين و ماثنين و ﴿ هشيم ﴾،صغراً مخففالتحتانية ابن بشير بفتح الموحدة مر في أول كتاب التيمم و ﴿ حميد ﴾ بضم المهملة و سكون التحتانية في باب خوف المؤمن أن محبط عمله قوله ﴿ في ثلاث ﴾ أي ثلاث أمور . فإن قلت الأمر مذكر فيجب تأنيث الثلاث . قلت إذا لم يكن المميز مذكوراً جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث. فإن قلت هو رضي الله عنه كان موافقاً لربه في جميع أوامره و نواهيه فما التخصيص بالثلاث. قلت ذلك موافقة أمر الرب وهذا موافقة الرب في الأمر أوالمراد وافقني ربي في إنزال الآية على وفق قولى لكن لرعاية الادب أسندالموافقة إلى نفسه لا إلى الرب تعالى. فإن قلت قد ثبت الموافقة أيضاً في منع الصلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك قال تعالى «ولا تصل على أحدمنهم مات أبدا» وفي أساري بدرحيث كان رأيه أن لا يؤذن لهم فنزل ﴿ مَا كَانَ لَنِّي أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرِي ﴾ وفي تحريم الخر وفي غير ذلك. قلت التخصيص بالعدد لا يدل عَلَى نَفِي الزَّائِد أَوْ كَانَ هَذَا القُولُ قَبْلُ مُوافَقَةً غَيْرُهُذُهُ الثَّلَاثُ. قُولُهُ ﴿ لُواتَّخَذَنَا ﴾ جُواب لومحذوف أو هوللنمني وآية الحجاب هي قوله تعالى «يا أيها النبي قل لأزو اجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن، فإن قلت علام عطف لفظ الآية. قلت على مقدر وهو اتخاذ المصلى في مقام

إبراهيم والسياق يدل على هذا المقدر والظاهر الجر فى لفظ آية لأنها بدل من ثلاث و يحتمل أن رفعه بالا بتداء و نصبه بالا ختصاص فى المعطوف عليه المقدر والمعطوف و (اابر) بفتح الموحدة صفة فشبهة و (الغيرة) بالمنقطة المفتوحة و قصتها تجىء فى كتاب التفسير فى سورة التحريم إن شاء الله تعالى فان قلت كيف دلالة هذا الحديث على الترجمة . قلت دل على الجزء الأول منهما كما أن الحديث الذى يأتى آخراً يدل على الجزء الآخر فأول مافى الباب وآخره يدل على كل الترجمة على سبيل التوزيع وأما كيفية الدلالة فعلى قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر ، وأما على قول من قال هو الحرم كله فيقال إن من المتبعيض و (مصلى) أى قبلة أو موضع الصلاة إليه أو المراد من الترجمة ماجاء فى القبلة وما يتعلق بها وهذا أظهر لآن المتبادر إلى الفهم من المقام الحجر الذى وقف عليه ابراهيم وموضعه مشهور . الخطابى : سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المدى وقف عليه ابراهيم وموضعه مشهور . الخطابى : سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل النه مريم المستقبال المستقبال القبلة وإيما استقبال من مريم المستقبال القبلة وإيما استشبال معنف عنعنة هشيم إذ قبل القبلة وإيما استشبال معنف عنعنة هشيم إذ قبل المساع والاتصال من طرق أخرى سواء النه مداس معأن معنعنات الصحيحين كلها مقبوله محمولة على السهاع والاتصال من طرق أخرى سواء استشهد و توبع عليه أم لا . فإن قلت لم ما عكس بأن يجعل هذا الإسناد واصلا قلت لما في يحيمن

عَبْدِ الله بن دِينَارِ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاء فِي صَلَاةِ الصَّبِحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرُ آنَ وَقَدْ أُمْرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وَجُوهُمْ إِلَى الشَّامُ فَاسْتَدَارُوا وَقَدْ أُمْرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَة فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وَجُوهُمْ إِلَى الشَّامُ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَة مِرْمُ عَنْ إِبْرَاهِمَ إِلَى النَّكَعْبَة مِرْمُ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ شُعْبَة عَنِ الْخَكَمَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَنْدِ الله قَالَ وَلَا تَقْفَالُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْظُهُمْ خَسًا فَقَالُوا عَنْ عَنْد الله قَالَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَاهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

291

سوه الحفظ و لأن ابن أبي مريم مانقله بلفظ النقل و التحديث بلذكره على سبيل المذاكرة و لهذا قال البخارى: قال ابن أبي مريم . قوله ( عبد الله بن دينار ) هو مولى ابن عمر سبق في باب أمو را لإيمان ( وقباء ) الصحيح المشهور فيه المدو التذكير و الصرف و في الحة مقصور و في لغة مؤنث غير مصروف وهو قريب من المدينة من عو اليها و لم يجى. فيه تشديد الباء . قوله ( في صلاة الصبح ) فان قلت تقدم في باب التوجه نحو القبلة أنه كان في صلاة العصر . قلت لا منافاة بين أن يصل الخبر و قت العصر إلى من هو داخل المدينة و وقت صبح اليوم الثاني إلى من هو خارجها و أما الآتي فقيل إنه عباد بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن أبي بشر بكسر الموحدة و سكون المعجمة . قوله ( قرآن ) لعل التنكير فيه لإرادة البعضية و لفظ القرآن يطلق على الكل و على الجزء . قوله ( فاستقبلوها ) بلفظ الأمر خطاباً فيه لإرادة البعضية و لفظ القرآن يطلق على الكل و على الجزء . قوله ( وكانت ) إلى آخر مكلام ابن عمر لاكلام الرجل الآتي الخبر بتغيير القبلة . فإن قلت كيف وجه دلالته على الترجمة . قلت دلالته أم الجزء الأول منها فن لفظ أمر أن يستقبل الكعبة و أما على الجزء الثاني فن جهة أنهم صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة المفاة الحقة و لم يؤمر و اباعادة صلام م. قوله ( يحي ) أي أول تلك الصلاة إلى السمر بالعلم و ( ابراهيم ) ابن أبي يزيد النخعي و ( علقمة ) أي ابن قيس النخعي القطان ( و الحكم) بفتح الكاف هو ابراهيم ابن أبي يزيد النخعي و ( علقمة ) أي ابن قيس النخعي القدم في باب السمر بالعلم و ( ابراهيم ) ابن أبي يزيد النخعي و ( علقمة ) أي ابن قيس النخعي القدم في باب السمر بالعلم و ( ابراهيم ) ابن أبي يزيد النخعي و ( علقمة ) أي ابن قيس النخعي القدم في باب السمر بالعلم و ( ابراهيم ) ابن أبي يزيد النخور و علقمة ) أي ابن قيس النخعي و القبلة بيكسرا المحدور المحدور المعتم المهملة و قرير علقمة ) أي ابن قيس النخعي و المحدور المعتم المحدور ال

من المسجد من المسجد

## إ حِدْ حَكَ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْسَجِدِ مَرْثُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ

و ﴿ عبدالله ﴾ أى ابن مسعود . قوله ﴿ وماذاك ﴾ أى وما سبب هذا السؤال ومنه علم الترجمة لأنه صلى الله عليه وسلم زمان هذه المكالمة كان غيرمستقبل القبلة لما جاءفى الروايات أنه أقبل على الناس وقيل له ذلك ولأن المادة أن الإمام لايتكلم مع القوم حتى يستقبلهم وهو في ذلك الزمان في حكم المصلى لأنه رجع إلى الصلاة ولهذا لو أحدث ساجد السهو في سجدته بطلت صلاته وكل ذلك كان وظنه أنه ليس في الصلاة فهو ساه مصل إلى غير القبلة في زمان التكلم وما أعاد الصلاة فثبت الجزء الآخر من الترجمة. قال ابن بطال: اختلفوا فيمن اجتهد في القبلة وأخطأ فقال أبو حنيفة لا يعيد وقال النخمي إن عرف الخطأ قبل الفراغ لا يعيد ذلك البعض بل يبني عليهو يتم كما فعلوا بقباء وقال مالك يعيد استحباباً. وقال الشافعي إن فرغ من الصلاة ثم بان له الخطأ استأنف وإن لم يبن له إلا باجتهاد فلا إعادة عليه والذي ذهب إليه البخاري أنه لا يعيد . وقال ابن القصار لأن المجتهد في القبلة إيما أمر بالطلب ولم يكلف الإصابة وإنما أمر الله بإصابة عين القبلة من نظر إليها وأمامن غاب عنها فلاسبيل له إلى علم حقيقتها لأنه إنما يعلمها بغلبة الظن من مهب الرياح وسير النجوم وإذاكان كذلك فانما يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد فلا يرتفع حكم الاجتهاد الأول كالحاكم يحكم باجتهاد ثم يتبين له اجتهاد آخر فلا يجوزله فسخ الأولوليس للشافعي أن يقول قد رجع من اجتهاد إلى يقين لأنه لا يتيقن أصلا بل يفلب على ظنه . أقول وللشافعي أن احتمال حصول اليقين في بعض الأمكنة والأزمنة بمكن فلا وجهلقوله لايتيقن أصلاعلي أن القياس على الحكم غيرصحيح لأن محل الاجتهاد في الحكم واحد وأما في الصلاة فمتغاير لأن ماصلي بالاجتهاد الأول غير ماصلي بالثاني وقال المهلب وجه احتجاج البخاري بحديث ابن عمر هو انحرافهم إلى القبلة التي فرضت عليهم وهم في انحرافهم مصلون لغير القبلة ولم يؤمروا بالإعادة بل بنوا على ماكانوا صلوا حال الانحراف وقبله فكذلك المجتهد في القبلة لاتلزمه الإعادة وقدأشارالبخاري في التعليق الذيفي ترجمته إليهوذلك أن انصرافه صلى الله عليه وسلم و إقباله على الناس كان وهو عند نفسه أنه في غير صلاة فلما بني على صلاته ظهر أنه كان في وقت الإقبال علمهم في حكم المصلى لأنه لو خرج من الصلاة لم يجزله أن يبني على مامضي منها فوجب بهذا أن من أخطأ القبلة أنه لا يعيد . وقال الطحاوى : في قصة أهل قباء دليل أنه من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض فى ذلك غير لا زمله ﴿ باب حك البزاق باليد ﴾ والبزاق بالزاى والصادلفتان مشهور تان والسين لفة أيضاً و ﴿ حميد ﴾ هو الطويل

آبُنُ جَعْفَرِ عَنْ حَمَيْدَعَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَأَى نَخَامَةً فَى الْقَبْلَة فَشَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُوَى فَى وَجْهِ فَقَامَ فَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فَيَ صَلَاتِهَ فَانَّهُ يُنَا جَي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَة فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَقِيلَة فَى صَلَاتِهُ فَانَّهُ يُنَا جَي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَة فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَقِيلَة وَلَى مَنْ يَسَارُه أَوْ يَفْعَلْ هَكَدُا صَرَّكَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَوْ يَفْعَلْ هَكَدُا صَرَّكَ عَبْدُ الله بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَاللهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدُ الله بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ رَأَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدُ الله بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ رَأَى مَالَكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدُ الله بْن عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدُ الله بْن عُمَر أَنَّ لَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدُ الله بْن عُمَر أَقَبْلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحْدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا إِنَّا فَلَا إِذَا كَانَ أَحْدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا لَا فَعَ جَدَارً الْقَبْلَة فَكُمَّ أَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحْدَكُمْ يُصَلِّى فَلَا

والإسناد بعينه تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. قوله ﴿ في القبلة ﴾ أي في حائط من جهة قبلة المسجد و ﴿ رؤى ﴾ أي شوهد أثر المشقة في وجهه . قوله ﴿ قام في صلاته ﴾ فان قلت ما الفرق بين قام في الصلاة وقام إلى الصلاة ، قلت الأول يكون بعد الشروع والثاني عند الشروع والفاء في فانه جواب إذا والجملة الشرطية قائمة مقام خبر الحروف المشهة ، فان قلت المناجاة والنجوى هو السر بين أثنين يقال نجوته نجوى أي ساررته وكذلك ناجيته فمناجاة الرب حقيقة أم مجاز، قلت مجاز لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة إذ لا كلام محسوساً إلامن طرف العبد فالمراد لازمها نحوارادة الحنبرأوهو تشبيه أي كأنه يناجي ربه . النووى : المناجاة إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره و تفريغه الذكر الله قوله ﴿ فإنه [يناجي] ربه ﴾ وفي بعضها أو إن ربه . فان قلت مامعني كون الرب بينه و بين القبلة إذ لا يصح على ظاهره لأن الله تعالى منزه عن الحلول في المكان تعالى عنه . قلت معناه التشبيه أي كأنه بينة و بين قبلته فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق و تحوه من أثقال البدن . قوله ﴿ قبل ﴾ مقصوده بينه و بين قبلته فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق و تحوه من أثقال البدن . قوله ﴿ قبل ﴾ مكسر القاف و فتح الموحدة هو الجهة و ﴿ أو يفعل ﴾ عطف على المقدر بعد حرف الاستدر اك أي

يَبْصُقُ قَبَلَ وَجْهِهِ فَانَّ اللهَ قَبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى صَرَّنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ أُمْ الْمُؤْمنينَ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَأَى فَي جَدَارِ الْقَبْلَة نَحْاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نَحَامَةً فَكَمْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَأَى فَي جَدَارِ الْقَبْلَة نَحَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نَحَامَةً فَكَمْ مَنَ الْمُسْجِد صَرَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعيلَ الله عَيلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَأَى نُحَامَةً فَلَا يَتَنَحَّمَنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَأَى نُحَامَةً فَلَا يَتَنَحَّمَنَ الله عَيلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَأَى غَلَا يَتَنَحَمَّانًا فَقَالَ إِذَا تَنَحَمَّ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَحَمَّانً فَقَالَ إِذَا تَنَحَمَّ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَحَمَّانً عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

ولكن يبزق عن يساره أو يفعل هكذا . قوله ﴿ فانالله قبل وجهه ﴾ هذا أيضاً على سبيل التشبيه أى كأن الله في مقابل وجهه . النووى : معناه فإن الله قبل الجهة التي عظمها ، وقيل فان قبلة الله قبلة أو ابه و يحو ذلك فلا تقابل هذه الجهة بالبزاق الذى هو للاستخفاف بمن يبزق إليه و تحقيره ، فان قلت هذا يدل على بعض الترجمة إدلا يعلم منه أن حكه كان بيده و من المسجد . قلت المتبادر إلى الفهم من إسناد الحك إليه أنه كان بيده و المعهو دمن جدار القبلة جدار قبلة مسجدر سول الله صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ مخاطاً ﴾ بضم الميم و يخفة المعجمة و بإهمال الطاء هو ما يسيل من الأنف و البصاق ما يخرج من الفم و ﴿ النخامة ﴾ بالضم ما يخرج من الصدر ﴿ باب حك المخاط و القذر ﴾ بفتح الذال و القذارة ضد النظافة و ﴿ إبراهيم النخامة هو من أسباط عبد الرحمن بن عوف مر في باب تفاضل أهل الإيمان و ﴿ حميد ﴾ مصغراً مخففاً ان عبد الرحم بن عوف في باب تطوع قيام رمضان . قوله ﴿ في كما ﴾ أى حك النخامة بالحصاة و ﴿ تنخم ﴾ أى رمى بالنخامة . فان قلت عقد الباب على حك المخاط و الحديث يدل على حك

ا المَّدُ عَنْ يَمِينُهُ فِي الصَّلَاةِ مَرْثُنَا يَحِي بِنُ بَكِيرٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيدِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نَخَامَةً فِي حَائط الْمُسجِد فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَصَاةً خَفَّتُهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخُّمُ أحدكم فلا يتنخم قبل وجمه ولا عن يمينه وليبضق عن يساره أو تحت قدمه ٤٠٤ الْيُسْرَى صَرَبْنَ حَفْصُ بنُ عَمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمعت أنَسَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتْفِلُنَّ أُحَدَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رَجَلُهُ إ المَّنْ لَيْزُق عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمه الْيُسْرَى صَرْبُ الْدُمْ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمْعَتُ أَنسَ بْنَ مَالِكَ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى

النخامة . قلت لماكانتا فضلتين طاهر تين لم يفرق بينهما إشعاراً بأن حكمهما واحد والله أعلم ( باب لا يبصق عن يمينه ) قوله ( فحتها ) بالتاء المثناة الفوقانية أى حكها و يقال حتت الشي عن الثوب أى فركته ، فإن قلت الترجمة في أنه لا يبصق عن يمينه وفي الحديث أنه لا يتنخم عن يمينه و قلت حكم البصاق والنخامة واحد بدليل أنه علي الله علي الله عن يساره مقابلا لقوله لا يتنخم عن يمينه و لو لا أنهما في الحكم سواء لما صح مقابلة هذا الأمر بذلك النهي . قوله (حفص) بالحاء والصادا لمهملتين ابن عمر تقدم في باب التيمن في الوضوء . قوله (لا يتفلن ) [بالمثناة التحتانية و ] بالمثناة الفوقانية و بضم الفاء و كسرها و التفل شعيه بالبزق و هو أقل منه أوله البزق ثم التفث ثم النفخ و الله أعلم . ( باب

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَانَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينَهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتْ قَدَمَهِ صَرَّنَ عَلِي قَالَ ٢٠٦ عَدَّ رَبَا سُفِيانُ حَدَّ رَبَا الزَّهُ وَيَ عَنْ خُمِيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نَحَامَةً فِي قَبْلَةَ الْمُسْجِد فَكَمَ الرَّحْمَٰ عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَبْعَ مَعْ خُمِيْد أَنَّ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَه الْمُسْرَى. وَعَن الزَّهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَعِينَه وَلَكُنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمَه الْمُسْرَى. وَعَن الزَّهُ هُرَى سَمِع خُمِيدًا عَنْ أَبِي سَعِيد نَحُوهُ وَعَن الزَّهُ هُرَى سَمِع خُمِيدًا عَنْ أَبِي سَعِيد نَحُوهُ

٧٠٤كفارة البزاقفالمسجد

ا حَدُ كَفَّارَةِ الْبُرَاقِ فِي الْمَسْجِدِ مَرْثُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ قَالَ

ليبرق عن يساره ﴿ قوله ﴿ فلا يبرق ﴾ بضم الزاى . فان قلت الترجمة مطلق والحديث مقيد بكونه في الصلاة عكس الباب المتقدم فان ترجمته مقيدة بقوله في الصلاة والحديث الذي فيه مطلق . قلت المطلق محمول على المقيد في الموضعين عملا بالدليلين . فان قلت لفظة الترجمة مقيدة بالقدم اليسرى و لفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه . قلت تقيد به عملا بالقاعدة المقررة من تقييد المطلق . فان قلت كان المناسب أن يذكر هذا الحديث في ذلك الباب و ذلك الحديث في هذا الباب . قلت لعل غرضه بعدمع فة نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام ومعرفة طريق استنباطها أيضاً تكثيراً للفائدة أو أنه تابع شيوحه وذكر طلامنهما على الوجه الذي استدل شيخه به فلعل يحيى استدل على أنه لا يبصق عن يمينه في الصلاة بذلك الحديث وآدم على أنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى بهذا . فان قلت لفظ عن يساره شامل لقدمه اليسرى فما فائدة تخصيصها بالذكر . قلت ليس شاملا لها إذ جهة الهمين والشمال غيرجهة التحت والفوق و في بعضها عن يساره تحت قدمه بغير كلمة أو . قوله ﴿ على ﴾ أي ابن المديني غيرجهة التحت والفوق و في بعضها عن يساره تحت قدمه بغير كلمة أو . قوله ﴿ على ﴾ أي ابن المديني بدليل أنه خطيئة . قوله ﴿ وعن الزهرى ﴾ تعليق و غرضه منه بيان أن الزهرى رواه بطريق السماع بدليل أنه خطيئة . قوله ﴿ وعن الزهرى ﴾ تعليق و غرضه منه بيان أن الزهرى رواه بطريق السماع بدليل أنه خطيئة . قوله ﴿ وعن الزهرى ﴾ تعليق و غرضه منه بيان أن الزهرى رواه بطريق السماع بدليل أنه خطيئة . قوله ﴿ وعن الزهرى ﴾ تعليق و غرضه منه بيان أن الزهرى رواه بطريق السماع أيضاً كاروى معنعناً في الاسناد الأول و ﴿ حميد ﴾ هو ابن عبدالرحن لا الطويل ﴿ باب كفارة البراق ﴾ و

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ قَالَ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ الْبْزَاقُ فَى الْمُسْجِد خَطِيئَةُ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

٨٠٤دفن النخامة

إِنْ وَهُنِ النَّخَامَة فِي الْمَسْجِدِ صَرَّتُنَا إِسْجَقَ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامِ سَمْعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحُدُكُمْ إِلَى الصَّلَاة فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَانَمَا يَنَاجِى اللهَ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَسِنَهِ فَانَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَانَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ مِن مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْ يَمِينِهِ فَانَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْ يَمِينِهِ فَانَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ مَا عَنْ يَمِينِهِ فَانَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ مَا عَنْ يَمِينِهِ فَانَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ مِن مَا عَنْ يَمِينِهُ فَانَّ عَنْ يَمِينِهِ فَانَّ عَنْ يَمِينِهُ مَلَ كُمَا وَلْيَبْصُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ مَا عَنْ يَمِينِهُ فَانَ عَنْ يَمِينِهِ فَانَّ عَنْ يَمِينِهُ فَانَا عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تُعْنَ يَامِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَانَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ لَهُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ لَهُ مَا اللهُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ فَيْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ يَعْنَ عَلَى اللهُ فَيْعِمْ فَا عَنْ يَسَارِهِ أَوْ يُعْتَ فَدَمِهِ مَالْكُونُ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ أَوْ يَعْنَ يَسَارِهِ أَوْ لَا عَنْ عَنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ فَيْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ فَيَعْنَ عَلَا عَنْ يَسَارِهِ أَوْ فَيْ عَلَى اللهُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ فَيْ عَنْ يَعْنَ عَلَى اللَّهُ فَا عَنْ يَسَارِهِ أَوْ فَيْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ فَيْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ فَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ فَيْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ أَوْ فَيْ عَلَيْكُ وَلَمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَنْ عَلَاهُ مَا عَنْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُوا وَلَوْ عَلَا عَل

فَيدُفنها

التكفير هو فعل ما يجب بالحنث و الإسم منه الكفارة و الخطيئة هي فعيلة ولك أن تشدد الياء و معناها الإثم. النووى: اعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقاً سو اءا حتاج إلى البزق أم لا فان بزق في المسجد فقد ارتكب النووى: اعلم أن البزاق في المسجد فطيئة وعليه أن يكفر ها بدفنه كاأن قتل الصيد في الحرم خطيئة وعلى مرتكبها الكفارة و اختلفوا في معنى دفنها فالجمه و رقالوا المراد دفعها في تراب و إلا فيخرجها من المسجد و حكى الروياني من أصحابنا قو لا أن المراد إخراجها مطلقاً ( باب دفن النخامة ) قوله ( إسحق بن نصر ) بسكون الصاد المهملة هو إسحق بن إبراهيم بن نصر تقدم في باب فضل من علم و الباقون تقدم و افي باب حسن اسلام المره. قوله ( أمامه ) فقتح الهمزة أي قدامه و ( ملكا ) و في بعضها ملك بالرفع و توجيهه أن يقال اسم إن هو الشأن و القصة و هذه جملة ابتدائية بعده مفسر قله . فان قلت عن اليسار أيضاً ملك إذ كل إنسان يلزمه ملكان كاتب الحسنات على اليمين و عن الشمال كاتب الحسنات على اليمين و عن الشمال المدنية و يقال المرام الكاتبين . قوله ( فيدفنها ) بنصب النون الأنه جو اب ملك اليمين أو يقال المراد بهذا الملك غير الكرام الكاتبين . قوله ( فيدفنها ) بنصب النون الأنه جو اب الأمر و برفعها أي فهو يدفنها و جاز الجزم عطفاً على الأمر . فان قلت عقد الباب على دفن النخامة الأم و بو فعها أي فهو يدفنها و جاز الجزم عطفاً على الأمر . فان قلت عقد الباب على دفن النخامة

٩٠٤البصق بطرفالثوب

إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْبُرَاقُ فَلْمَا أُخُذُ بِطَرَف ثَوْبِهِ صَرَّمُ مَالكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّمَنَا زُهَيْنُ قَالَ حَدَثَنَا حَمَيْدُ عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ رَأَى فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ رَأَى فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ رَأَى فَعَامَةً فَى الْقَبْلَة فَحَكّمَ اينده وروئي منه كراهية أو رُوى كراهيت له لذلك وشدّته عَلَيْه وقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فَى صَلاته فَانَّكَ يُنَاجِي رَبّه أو رَبّه بينه وَيَنْ قَبْلَته فَلا يَبْزُقَنَ في قبْلته ولكن عن يَسَاره أو تحت قَدَمه ثُمَّ أَخَذ طرفَ ردَائه فَبْزَقَ فيه ورد بعضه عَلَى بَعْض قالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا

والحديث يدل على دفن البزاق. قلت فعل ذلك إشعاراً بأن لا تفاوت بينهما في الحكم. النووى: ليبصق عن يساره أو تحت قدمه هذا في غير المسجد أما المصلى في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه لقوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة فكيف يأذن فيه و إيما نهى عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين فان تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله البزاق عن البين. الخطائي. إن كان عن يساره أحد لم يبزق في واحد من الجهتين لكن تحت مصل فله البزاق عن اليمين. الخطائي. إن كان عن يساره أحد لم يبزق في واحد من الجهتين لكن تحت قدمه و في ثوبه ﴿ باب إذا بدره البزاق﴾ قوله ﴿ مالك ﴾ أى أبو عثمان النهدى مرفى باب الماء الذي يفسل به شعر الإنسان و ﴿ زهير ﴾ مصغراً مخففاً ابن معاوية الكوفي في باب لا يستنجى بروث وله ﴿ أو رؤى ﴾ شك من الراوى والشك في أن لفظ الكراهية مضاف إلى الهاء أم لاوفي بعضها كراهة بدون الياء ومع الإضافة ولفظ شدته مرفوع أو مجرور عطفاً على الكراهية أو على ذلك. ولا خلاف فيه إلا ماروى عن النخمى أنه قال البزاق نجس وفيه أن البزاق لا يبطل الصلاة. قال ابن بطال : فيه إكرام القبلة و تنزيهها لأن المصلى يناجى ربه فوجب عليه أن يكرم القبلة بما يكرم به المخلوقين إذا ناجاهم واستقبلهم بوجهه بل قبلة الله أولى بالإكرام ومن أعظم الخطأوسو، الادبأن تنوجه إلى رب الأرباب و تتنجم في توجهك و قدأعلمنا القه سبحايه و تعالى باقياً له على من توجه إليه و فيه تتوجه إلى رب الأرباب و تتنجم في توجهك و قدأعلمنا القه سبحايه و تعالى باقياً له على من توجه إليه و فيه

عنة الامام إلى عَظْهُ الْإَمَامِ النَّاسَ فِي إِثْمَامِ الصَّلاَةِ وَذَكُرِ الْقُبْلَةَ صَرَّنَا عَنْ اللهِ الزِّنَادَ عَنَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادَ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قَبْلَتَي هُمُنَا فَوَ الله أَي هُرَيْرَةً مَنْ وَرَاء ظَهْرِي صَرَّنَا مَا يَخْفَى عَلَى خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّي لِأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاء ظَهْرِي صَرَّنَا يَعْيَى بْنُ صَالحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ هَلَال بْنِ عَلَي ّعَنْ أَنْسِ بْنِ يَعْيَى بْنُ صَالحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ هَلَال بْنِ عَلَى عَنْ اللهِ بْنِ عَلَى اللهُ عَنْ هَلَال بْنِ عَلَى عَنْ اللهِ بْنُ سَلَيْهَانَ عَنْ هَلَال بْنِ عَلَى عَنْ اللهِ بْنِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَنْ هَلَال بْنِ عَلَى عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ هَلَال بْنِ عَلَى عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

فضل الميمنة على الميسرة قال وإنما كان البزاق خطيئة لنبيه صلى الله عليه وسلم عنها ومن فعل ما نهى عنه فقد أتى بخطيئة ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم علم أنه لا يكاد يسلم من ذلك أحدفعر ف أمته كفارة تلك الخطيئة ﴿ باب عظة الإمام الناس ﴾ قوله ﴿ وذكر القبلة ﴾ عطف على عظة ﴿ وأبو الزناد ﴾ بكسر الزاى و بخفة النون مر في باب حب الرسول من الإيمان. قوله ﴿ هل ترون ﴾ فان قلت مافائدة هذا الاستفهام . قلت إنكار مايلزم منه أي أنتم تحسبون قبلتي ههناو أنني لاأري إلا مافي هذه الجهة فوالله إنرؤ بني لا تختص بحهة قبلتي هذه . قوله ﴿ خشوعكم ﴾ إماأن يراد به السجو دلانه غاية الخشوع وأما أعرمن ذلك. فإن قلت القسم يتلقى بماو بأن. فأيهما هو الجواب هنا. قلت جو ابه هو الأول وأما الثاني فبدله أو بيانه . قوله ﴿ لأراكم ﴾ بفتح الهمزة . قال ابن بطال : فيه أنه ينبغي للامام إذا رأى أحداً مقصراً في شيء من أمور دينه أو ناقصاً للكمال منه أن ينهاه عن فعله ويحضه على مافيه جزيل الحظ ألا ترىأنالنبي صلى الله عليه و سلم و بخ من نقص كمال الركوع و السجو دو و عظهم في ذلك بأنه يراهم و قدأ خدالله على المؤمنين ذلك إذا أمكـنهم في الأرض بقوله تعالى « الذين إن مكـناهم في الأرض أقامو االصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنسكر » وأما الرؤية فيحتمل أن يراهم بما يوحى إليه من أفعالهم وهيئاتهم في الصلاة لأن الرؤية قد يعبر بها عنالعلم وأن يراهم بمـا خص به عليه السلام بأنزيدفي قوة البصرحتي يرى من وراءه . وقال أحمد : إنه كان رىمن ورائه كمن يرى بعينيه . أقول الجمهور على أنه من خصائصه عليه السلام وفيه دليل للأشاعرة حيث لا يشترطون في الرؤية مواجهة ولا مقابلةوجوزوا إبصارأعمى الصين بقة أنداس . قوله ﴿ يحيى بن صالح ﴾ الوحاظي

مَالِكَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ رَقَى ٱلْمُنْبَرَ فَقَالَ فِي السَّلَاةِ وَفَى الْمُنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي اللَّهُ كُوعِ إِنِّي لِأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَّ أَرَاكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَائِي كَمَّ أَرَاكُمْ

المساجد ( المساجد

إِنْ هَلْ يُعَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلَان صَرَّتُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْدِ لِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ الْخَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا تَنْيَدَ أُلُو دَاعٍ وَسَابَقَ بَيْنَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْدِ لِ التَّي أَضْمِرَتْ مِنَ الْخَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا تَنْيَدَ أُلُو دَاعٍ وَسَابَقَ بَيْنَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْدِ لِ التَّي أَضْمِرَتْ مِنَ الْخَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا تَنْيَدَ أُلُو دَاعٍ وَسَابَقَ بَيْنَ

بضم الواو. قال أبو يعقو ب الاسفر ايني: هو حسن الحديث لكنه صاحب رأى و هو عديل محمد بن الحسن إلى مكة مرفى باب إذا كان الثوب ضيقاً و ﴿ فليح ﴾ بضم الفاء و فتح اللام و سكون الياء و بالمهملة ﴿ و هلال ﴾ بكسر الهاء تقدما في أولكتاب العلم. قوله ﴿ رقى ﴾ بكسر القاف و جاز فتحها على اللغة الطائية ولفظ ﴿ فَى الصلاة ﴾ متعلق بأراكم مقدراً إذ متعلق خبر إن المشبهة لايتقدم عليها أو يقال أى قال فى شأن الصلاة وفى أمرها. فان قلت الركوع داخل الصلاة فما الفائدة في ذكره. قلت اهتماما بشأنه إمالانه أعظم أركانها بدليل أن المسبوق لوأدرك الركوع أدرك الركعة بتمامها وإمالانه صلى الله عليه وسلم علم أنهم قصروا في حال الركوع. قوله ﴿ من ورائى ﴾ في بعضها من وراء حذفت الياء منه واكتنى بالكسرة عنها ، فإن قلت الرؤية من الوراء كانت مخصوصة بحال الصلاة أم هي عامة بجميع الأحوال. قلت اللفظ سيما في الحديث الأول يقتضي العموم والسياق يقتضي الخصوص والله أعلم. فإن قلت ماالمشبه به في كما أراكم إذ لا يصح تشبيه الرؤية المقيدة بالرؤية المطلقة قلت معناه كماأرا كم من القدام فالمشبه به الرؤية المقيدة بالقيام والمشبه [الرؤية] المقيدة بالوراء وهذا دليل صريح على أن المراد بالرؤية الإبصار لا العلم ﴿ باب هل يقال مسجد بني فلان ﴾ قوله ﴿ أضمرت ﴾ بضم الهمزة . الجوهري : الضمر مثل العسر الهزال وخفة اللحم وقد ضمر الفرس بالفتح وأضمرته أنا وضمرته فاضطمرهو وتضمير الفرس أيضاً أن يعلف حتى يسمن ثمير ده إلى القوت و ذلك في أر بعين يوماً و ﴿ الحفياء ﴾ بفتح المهملة وسكون الفاء وبالتحتانية وبالألف الممدودة موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة أو سبعة ﴿ و ثنية الوداع ﴾ عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعون الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ مِنَ الثَّنيَّةِ إِلَى مَسْجِد بَنِي زُرِيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمْرَ كَانَ فيمن سَابَقَ بَهَا

النسة في لا القسمة و تعليق القنو في المَسْجد. وَقَالَ إِبْرَاهِمْ عَنْ عَبْدَالْعَزَينِ ابْن صَهِيب عَنْ أَنَسَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَـال

إلها، والثنية لغة الطربقة، إلى العقبة و﴿ الأمد﴾ الغاية و﴿ زَرِيقَ ﴾ بتقديم الزاى على الراء وسكون التحتانية . الخطابي : تضمير الخيل أن يظاهر علمها بالعلف مدة ثم تغشىبالجلال ولاتعلف إلاقو تأ حتى تعرق فيذهب كثرة لحمها ويصلب وزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسافة للخيل المضمرة لقوتها ونقص فها لما لم يضمر منها لقصورها عن شأو ذات التضمير فيكون عدلا منه بين النوعين وكل ذلك إعدادللقوة في إعزاز كلمة الله و نصرة دينه امتثالًا لقوله تعالى « وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل، النووى: الإضمار هوأن يقلل علفها مدة و تجلل فيه لتعرق و يجف عرقها فيخف لحمها و تقوى على الجرى ، وفيه جو از المسابقة بين الخيول و جو از تضمير ها و تمرينها على الجرى و إعدادها لذلك لينتفع ماعند الحاجة في القتال كراً وفراً . قال ابن بطال : المساجد بيوت الله وأهلمها أهل الله وفيه جواز إضافتها إلى البانى لهاو المصلى فيها ، وفى ذلك جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم وليست إضافة المسجد إلى بني زريق إضافة ملك إنما هي إضافة تمييز وروى عن النخمي أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان و هذا الحديث يرده . قوله ﴿ مِمَا ﴾ أي بالخيل أو بهذه المسابقة و لفظ ﴿ وَأَنْ عَبِدَالِلَّهُ ﴾ إمامقول عبد الله فذكر حكاية نفسه باسمه على لفظ الفيبة كما تقول عن نفسك العبد فعل كذا وإمامقول نافع ﴿ بابالقسمة و تعليق القنو في المسجد ﴾ ولفظ في المسجد متعلق بالقسمة أيضاً و ﴿ القنو ﴾ بكسر القاف وسكون النون العذق بكسر المهملة وسكون المعجمة والكباسة هو كالعنقود للعنب والعذق بفتح المهملة النخلة والفرق بين جمعه وتثنيته أنه فى التثنية بكسر النور الساقطة عند الإضافة بلا تنو ن وفى الجم بخلافه وجمع القلة الأقناء و﴿ الصنو ﴾ بالمهملة المكسورة وإسكان النون إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد وكل واحدة منهن صنو والاثنتان صنوان بكسر النون والجمع صنوان بإعرابها : قوله ﴿ ابراهم ﴾ هو ابن طهمان بفتح المهملة

وسكون الهاء ابن شعبة الخراساني أبو سعيدكان صحيح الحديث كثير السماع حسن الرواية واسع القلب مات سنة ثلاث و ستين ومائة بمكة وهذا تعليق من البخارى . قوله (البحرين) بلفظالثنية موضع قريب من بحرعمان الجوهرى : هو بلد ( والعباس ) هو عم رسول الله صلى الله عليه و سلم تقدم في باب الغسل والوضوء في المخضب . قوله ( فاديت نفسي ) يعني يوم بدر حيث أخذ هو و ابن أخيه عقيل نأبي طالب أسيرين و (عقيل ) بفتح المهملة مر في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس في كتاب العلم. قوله ( في المحمد قوله ( يقله ) بضم الأول من الإقلال وهو الرفع و الحمل العلم. قوله ( في باب من أصله و قالوا مركثير أعلى غير قياس وهو أفصح من اأمر لكن و اأمر أفصح من أومر . و له الرفع استثنافاً و بالجزم جو اباً للأمر ( فألقاه ) أى العباس و ( الكاهل ) ما بين الكتفين و ( أتبعه ) من باب الأفعال و ( عبا ) مفعول مطاق من باب ما يجب حذف عامله أو مفعول له و ( شم)

## هَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهُمْ

بات مَنْ دَعَا لَطَعَامِ فِي الْمُسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ صَرَّتُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ

المسجد الطعام في

بفتح الثاءأي هنالك المقصود منه إثبات القيام عند انتفاء الدرهم إذالحال قيدللمنفي لاللنفي والمجموع منتف بانتفاءالقيدلا بانتفاءالمقيد وإنكان ظاهره نفي القيام حال ثبوت الدرهم فإن قلت أين ذكر تعليق القنوفي المسجد. قلت المراد به القنو الذي للصدقة فعلم حكم تعليق القنو بالقياس على نثر المال فيه. قال ان بطال : وليس في هذا الباب تعليق الفنو في المسجد و أغفله البخاري وتعليق الفنو في المسجد أمر مشهور ، قالوذكر في غريب الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أمركل حائط بقنو يعني للمسجد ومعنى ذلك أن ناساً كانوا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشي. لهم فقالت الأنصار يارسول الله لو جعلنا قنو أمن كل حائط له و لا - قال أجل ففعلوا ، فجرى ذلك إلى اليوم وهي الأقناء التي تعلق في المسجد فيعطاها المساكين وكان علمها معاذبن جبل. قال وفيه أن القسمة إلى الإمام على قدر اجتهاده و فيه العطاء لأحد الأصناف الثمانية دون غيرهم لأنه أعطى العباس لما شكا إليه من الغرم ولم يسوه في القسمة بين الثمانية الأصناف ولو قسم ذلك على التساوى لما أعطى العباس بغير مكيال ولاميزان. أقول لا يصخ هذا الكلام لأن الثمانية هي مصارف الزكاة و الزكاة حرام على العباس بلكان هذا المال إما فيئاً وإماغنيمة . قال وفيه أن السلطان إذا علم من الناس حاجة إلى المال أمه لا يحل له أن يدخر منه شيئاً وفيه كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهده فى الدنيا وأنه لم يمنع شيئاً سئله إذا كان عنده ، وفيه أن للسلطان أن ير تفع عمايدعي إليه من المهنة والعمل بيده و له أن يمتنع من تكليف ذلك غيره إذا لم يكن للسلطان في ذلك حاجة قال و إنما لم يأمر برفع المال على عنق العباس لمزجره ذلك عن الاستكثار من المال وأن لا يأخذ من الدنيافوق حاجته. قال وفيه وضع ماالناس مشتركون فيه من صدقة أو غيرها في المسجد لأن المسجد لا يحجب أحد من ذوى الحاجات من دخوله والناس فيه سوا. ﴿ باب من دعا لطعام في المسجد ﴾ قوله ﴿ لطعام ﴾ فإن قلت ما بال الدعوة تستعمل بإلى ونحو « والله يدعو إلى دار السلام » و بالباء نحو دعاهر قل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وباللام. قلت بحسب اختلاف المعانى تختلف صلات الفعل كما إذا قصد بيان الانتهاء جيء بإلى وهمنا كان المقصود بيان الاختصاص فلهذا استعمل باللام. قوله ﴿ إسحق ﴾ مر في باب من قعد

يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَاللَّكَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهَ سَمَعَ أُنَسَّا قَالَ وَجَدَتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمُسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ قُلْتُ نَعْم فَقَالَ لَطَعَامَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَنْ حَوْلَهُ قُومُوا فَأَنْظَلَقَ وَأَنْظَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

210 القضاء في المسجد

الْقَضَاء وَٱللَّهَان في الْمُسْجِد بَيْنَ الرَّجَال وَالنَّسَاء صَرَبُنَا يَحْبَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا آبِن جُرَجْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ سَهُل بْنِ سَعْد أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ ٱمْرَأَتُه

حيث ينتهى به المجلس وهو ابن أخي أنس من جهة الأم. فوله ﴿ و جدت ﴾ أي أصبت و ﴿ آرسلك ﴾ بهمزة الاستفهام وفي بعضها بحذفها و ﴿ أبو طلحة ﴾ هوزيدبن سهل الأنصاري أحد نقباً العقبة شهد ابر طلحة المشاهد كلهاروى لها ثنان و تسعون حديثاً للبخارى منها ثلاثة مات بالمدينة سنة اثنتين و ثلاثين على الأصح وهو زوج أم أنس. قوله ﴿ حوله ﴾ منصوب بالظرفية أى لمن كان حوله و [وبروى معه] ﴿ فانطلق ﴾ أى إلى بيت أبي طلحة وفي بعضها فانطلقوا وفيهجواز الحجابة وهو أن يتقدم بعض الخدام بين يدى الإمام ونحوه. قال ابن بطال: فيه الدعاء إلى الطعام و إن لم يكن و ليمة، وفيه أن الدعاء إلى ذلك من المسجد وغيره سوا. لأن ذلك من أعمال البر وليس ثو اب الجلوس في المسجد بأقل من ثو اب الاطعام، وفيه دعاء السلطان إلىالطعام القليل، و فيه أن الرجل الكبير إذا دعى إلى طعام وعلم أن صاحبه لا يكره أن بجلب معه غيره وأن الطعام يكفيهم أنه لا بأس أن يحمل معه من حضره وإنما حملهم الني صلى الله عليه وسلم إلى طعام أبى طلحة وهو قليل لعلمه أنه يكنى جميعهم لبركته وماخصه الله به من الكرامة والفضيلة وهذا من علامات النبوة ﴿ باب القضاء واللعان في المسجد ﴾ قوله ﴿ يحيى ﴾ قال الغساني قال البخارى في كتاب الصلاة في باب اللعان في المسجد، حدثنا يحي حدثنا عبد الرزاق فقال ابن السكن هو يحيى بن موسى أبو زكريا يعرف بالختى بفتح المنقطة وبالفوقانية المشددة وذكر غيره أنه يحبى ابن جعفر البيكندى أقول و يحتمل أن يرادبه يحيى بن معين لأنه سمع من عبد الرزاق و الله أعلم و ﴿ عبد الرزاق ﴾ هو ابن همام الصنعانى و ﴿ ابن جريج ﴾ هو عبد الملك تقدم فى باب قول الله تعالى «و اتخذو امن مقام

رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَلاَعَنَا فِي الْمُسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ

يَّتُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ابراهم مصلي، و ﴿ سهل بن سعد ﴾ في آخر كتاب الوضوء . قوله ﴿ أرأيت ﴾ الهمزة للاستفهام ومعناه أخبرني محكمه في أنه هل بجوز قتله أم لا . فان قلت لفظ الرجل يتناول محرم المرأة و لا خلاف في جواز خلوالمرأة مع أبها و بالجملة لاإشعارفيه بالزنا والمقصودذلكإذكونه معها لايقتضي كونهما في حال الجماع. قلت السياق يقتضي التقييد بالمعية التامة التي هي المباشرة. قوله ﴿ فتلاعنا ﴾ أي الرجل والمرأة وكيفيته مذكورة في الفقهيات وسمى لعاناً لقول الزوج «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» أو لأن معنى اللعن الإبعاد فكل منهما يبعدعن صاحبه بحيث يحر مالنكاح بينهما على التأبيد، واختلفوافي هذا الرجل على ثلاثة أقوال أحدها أنه هلال بن أمية والثاني أنه عاصم بن عدى والثالث، عمر العجلاني قال ابن بطال: القضاء جائز في المسجد. وقال مالك جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به وروى عن ابن المسيب كراهته وفيه أن اللعان يكون في المسجد ويحضره الخلفاء وأن أيمان اللمان تكون في الجامع لأنه مقطع الحقوق ﴿ باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شا. ﴾ قوله ﴿ عبد الله بن مسلمة ﴾ بالميم واللام المفتوحتين وسكون المهملة بينهما القعنبي مر في باب من الدين الفرار من الفتن و ﴿ إبر اهيم ﴾ سبط عبد الرحمن بنءوف في باب تفاضل أهل الإيمان و ﴿ محمود بن الربيع) بفتح الراء الخزرجي الصحابي الأنصاري في باب متى يصح سماع الصفير و ﴿ عتبان ﴾ بكسر المهملة وضمها وسكون الفوقانية وبالموحدة ابن مالك الأنصاري السالمي المزنى الأعمى وكان إمام قومه على عهدرسولالله صلى الله عليه وسلم روى له عشرة أحاديث. قال المقدسي في الكمال للبخاري منها واحد مات بالمدينة في زمان معاوية . قوله ﴿ لَكَ ﴾ فان قلت الصلاة قله لا له . قلت نفس الصلاة

عثبان ابن مالك

لله تعالى والأداء في الموضع المخصوص له ﴿ وصفنا ﴾ بتشديدالفاء المفتوحة أي جعلنارسول اقد صلى الله عليه وسلم صفا يقال صففت القوم فاصطفوا إذا أقمهم في الحرب صفاً وفي بعضها صففنا بالفاءين بصيغة التكلم . قال ابن بطال : لا يقتضى لفظ الحديث أن يصلى حيث شاء وإنما يقتضى أن يصلى حيث أمر القوله أين تحب أن أصلى لك فكا أنه قال باب إذا دخل بيتاً هل يصلى حيث شاء أو حيث أمر لأنه صلى الله عليه وسلم استأذنه في موضع الصلاة ولم يصل حيث شاء فيطل حكم حيث شاء ، أقول وفي الحديث استحباب تعيين مصلى في البيت إذا عجز عن حضور المساجد وجواز الجماعة في البيوت وفي الحديث استحباب تعيين مصلى في البيت المرءوس و تسوية الصف خلف الإمام ﴿ باب المساجد في البيوت ﴾ وفي النوا في الفتح الموحدة وخفة الراء وبالمد الصحابي الكبير تقدم في باب الصلاة من الإيمان و ﴿ سعيد بن عفير ﴾ بضم المهملة وفتح الفاء و سكون التحتانية و بالراء و ﴿ عقيل ﴾ مصغراً مخففاً قوله ﴿ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن شهد بدراً ﴾ فائدة ذكره تقوية الرواية و تعظيمه و الافتخار و التلذ : به و إلا كان هو مشهور أ بذلك و غرضه التعريف للجاهل به، قوله ﴿ أنكرت بصرى ﴾ والمناق الحلى و إدادة الحال و ﴿ والمنال الوادى ﴾ من النقي والبالوادى ﴾ من الما أراد به العمي أوضعف الإبصار ﴿ وكانت الأمطار ﴾ أي وقت وكان تامة ﴿ وسال الوادى ﴾ من النقى باب إطلاق المحل وإرادة الحال و ﴿ فأصلى ﴾ بالنصب عطفاً على آتى أو بالنظر إلى أنه في جواب النفى باب إطلاق المحل وإرادة الحال و ﴿ فأصلى ﴾ بالنصب عطفاً على آتى أو بالنظر إلى أنه في جواب النفى باب إطلاق الحول و أورادة الحال و ﴿ فأصلى ﴾ بالنصب عطفاً على آتى أو بالنظر إلى أنه في جواب النفى باب النق

أَنْ آتَى مَسْجَدُهُمْ فَأُصَلِّى بِهِمْ وَوَدَدْتُ يَارَسُولَ ٱللهَ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّى فَي يَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءِ لَيْتِي فَأَتَّخَذُهُ مُصَلَّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْر حِينَ ٱرْتَفَعَ اللهُ قَالَ عُتَبَانُ فَعَدَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَأَذُنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجُلُسُ حَتَى دَخَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ فَا فَا فَا عُلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَا فَا فَا فَا فَا عُلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ فَا فَا فَا فَا فَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ فَا شَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةُ مَنَ ٱللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ فَا شَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيةُ مَنَ ٱللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ فَا شَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيةُ مَنَ ٱللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ فَا شَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيةُ مَنَ ٱللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ فَا شَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيةُ مَنَ ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ فَا فَا فَا فَا فَا فَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ فَا فَعَنْ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنَ ثُمَ اللهُ فَقَامَ رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ لَهُ فَتَابَ فِي الْبَيْتِ رَجَالُ مَنْ أَهُلُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ فَا شَيْتُ وَعَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ فَعَلَاهُ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَرِيرَةً صَنَعَنَاهَا لَهُ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رَجَالُ مَنْ أَهُلُ

قوله ﴿ فَأَتَخَذَه ﴾ بالرفع وفى بعضها بالنصب لأن الفاء وقع بعد النهى المستفاد من الودادة ، قوله ﴿ إِن شاءالله ﴾ تعليق بمشيئة الله تعالى عملا بقوله ﴿ ولا تقو لن لشيء إفي فاعل ذلك غداً إلا أن يشاءالله ﴾ وليس لمجرد التبرك إذ محل استعاله إنماهو فيها كان مجز وماً به فان قلت ماقولك فيها روى ابن الربيع بقوله أن عتبان إلى هنا أهو مرسل أم لا . قلت لاجزم بأنه سمع من عتبان و لا أنه رأى بعينه ذلك لأنه كان صغيراً عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والظاهر أنه مرسل و اختلفوا فيها إذا قال حد فلان أن فلاناقال كذا أو فعل كذا فقال أحمد وجماعة يكون منقطعاً حتى يتبين السماع وقال الجمهور هو كعن مجمول على السماع بشرط أن يكون الراوى غير مدلس و بشرط ثبوت اللقاء على الأصح قوله ﴿ حتى دخل ﴾ وفى بعضها حين دخل ، النووى فى شرح مسلم : زعم بعضهم أن حتى غلط وليس بغلط إذ معناه لم يجلس فى الدار و لافى غيرها حتى دخل البيت مبادراً إلى قضاء حاجتى التى طلبتها منه وجاء بسبها وهى الصلاة فى بيتى . فان قلت قد ثبت فى حديث إتيانه صلى الله عليه وسلم بيت مليكة فى باب الصلاة على الحصير أنه بدأ بالأكل ثم صلى وههنا بالعكس فما الفرق بينهما . قلت المهم ههنا فى باب الصلاة على المعجمة المفتوحة والزاى المكسورة وبالراء أن ينصب القدر بلحم يقطع صغاراً قوله ﴿ خريرة ﴾ بالمعجمة المفتوحة والزاى المكسورة وبالراء أن ينصب القدر بلحم يقطع صغاراً قوله ﴿ خريرة ﴾ بالمعجمة المفتوحة والزاى المكسورة وبالراء أن ينصب القدر بلحم يقطع صغاراً

الدَّخَشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله الدُّخَشُنِ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله الدُّخَشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُ ٱلله وَرَسُولُهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله وَهُو مَنْ سَرَاتُهُمْ وَالله عَلَى الله عَلَ

على ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق و (ثاب بالمثلثة وبالموحدة أي جاء واجتمع ويقال ثاب الرجل رجع بعد ذها به وقالوا المراد بالدارهها المحلة و (الدخشن بالدال المهملة المضمومة و بالمعجمة الساكنة و تنقيط الشين المضمومة و بالنون وروى مصغراً أيضاً ويقال أيضاً بكسر الدال والشين ويروى في صحيح مسلم بالميم بدل النون مصغراً ومكبراً. قوله ﴿ يريد بذلك وجه الله ﴾ أي ذات الله وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بإيمانه باطناً و براءته من النفاق و بأنه قالها مصدقاً بها متقرباً بها إلى الله تعالى فلا شك في صدق إيمانه وهو يمن شهد بدراً فلا يصح منه النفاق أصلا قوله ﴿ نصيحته ﴾ فإن قلت نصحت له لا إليه . قلت قد تضمن معنى الانتهاء و ﴿ يبتغي ﴾ أي يطلب فان قلت هذا يدل على أن العصاة لا يدخلون النار . قلت المقصود من التحريم تحريم التخليد جمعاً بينه و بين ماورد من دخول أهل المعصية فيها و توفيقاً بين الآدلة . قوله ﴿ الحصين ﴾ بضم المهملة والصاد المفتوحة و سكون التحتانية و بالنون . قال الفساني وكان أبو الحسن القابسي بهم في هذا الاسم فيقول الحضين بإعجام الضاد وهو ابن محمد الانصاري المدني من ثقات التابعين و ﴿ السراة ﴾ بفتح السين جمع السين جمع السين بهم في هذا الاسم فيقول الحضين باعجام الضاد وهو ابن محمد الانصاري المدنى من ثقات التابعين و ﴿ السراة ﴾ بفتح السين جمع

الحصين ابن محمد

مَا اللهِ ا

السرى أى السيد وهو جمع عزيز إذ لا يجمع فعيل على فعلة وجمع السراة سراوات. قوله ﴿ بذلك ﴾ أى بالحديث المذكور. فان قلت محمود كان عدلا فلم سأل الزهري غيره. قلت إما للتقوية والأطمئنان القلب وإما لأنهعرفأنه نقله مرسلا وإمالانه تحمله حال الصبا واختلف فى قبول متحمل زمان الصبا واعلم أن عتبان هو من بني سالم أيضاً ومحمود. قال صاحب جامع الأصول وقيل إنه من بني سالم و مالك هو ان الدخشن بن غنم بن عوف وأبو سالم المذكور في الصحيح غنم بن عوف أيضاً وكلهم مدني أنصارى. قال ابن بطال: فيه من الفقه التخلف عن الجماعة للعذر، وفيه التبرك بمصلى الصالحين و مساجد الفاضلين، وفيه أن من دعى من الصلحاء إلى شيء يتبرك به منه فله أن يجيب إليـه إذا أمن العجب والوفاء بالعهد وصلاة النافلة في جماعة بالنهار وإكرام العلماء إذا دعى إلى شي. بالطعاموشبهه، وفيه التنبيه على أهل الفسق عند السلطان، وفيه أنه يجب على السلطان أن يستثبت في أمر من يذكر عنده بفسق و يوجه له أهلالوجوه، وفيه أن الجماعة إذا اجتمعوا للصلاة وغاب أحدمنهم أن يسألواعنه. النووى: وفيه أنه لايكني في الايمان النطق من غيراعتقاده وجواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض، وفيه إمامة الزائرالمزوربرضاه وأن السنة في نوافل النهار ركعتان وجواز استتباع الامام والعالمأصحابه، وفيه الاستئذان على الرجل في منزله وإن كانقد تقدم منه استدعاء وأنه يستحب لأهل المحلة إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليـه ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه، وفيه أنه لابأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت وإنما جاء في الحديث النهى عن ايطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه، وفيه الذب عمن ذكر بسوء وهو برى. منه، وفيهأنه لايخلد فى النارمن مات على التوحيد. أقول وفيه جواز إمامة الأعمى واسناد المسجد إلى القوم ﴿ باب التيمن في دخول المسجد وغيره ﴾ ولفظ غيره عطف على الدخول لاعلى المسجد و لا على التيمن. قوله ﴿ يبدأ ﴾ أى فى دخول المسجد وذكر خرج فى مقابله قرينة له و ﴿ سليمان ﴾ ابن حرب ضدالصلح تقدم في باب من كره أن يعود في الكفر في كتاب الإيمان و باقي الرجال مع معنى الحديث في باب التيمن في الوضوء و ﴿ الْأَشْعَثُ ﴾ بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة ابنسليم مصغرا

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الَّتَيَمَّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلَّهِ فِي طُهُورهِ وَتَرَجُّلهُ وَتَنَعَّلُهُ

إِلَّ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْمَوْدَ الْتَخَذُوا قُبُورَ أَنبيائهم مَسَاجِدَ لَقُول لد البود النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْمَهُودَ التَّخَذُوا قُبُورَ أَنبيائهم مَسَاجِدَ وَمَا يَكُرَهُ مِنَ الصَّلَاة فِي الْقَبُورِ وَرَأَى عَمَرُ أَنسَ بْنَ مَالِكَ يُصَلِّي عَنْدَ قَبْرِ

مخففاً . قوله ﴿ مَا اسْتَطَاعَ ﴾ ما إما موصول فهو بدل التيمن وإما بمعنى ما دام وبه احترز عمـــا لا يستطيع فيه التيمن و لفظ في شأنه إمامتعلق بالتيمن و إما بالمحبة أو بهما على سبيل التنازع و ﴿ في طهوره ﴾ بضم الطاء أى تطهره ﴿ وترجله ﴾ أى تمشيطه الشعر و﴿ تنعله ﴾ أى تلبسه النعل. فإن قلت هذا بدل البعض عن الكل فيفيد استحباب التيمن في بعض الأمور والتأكيد بكله يفيد استحبابه في كلها. قلت هو تخصيص بعد تعميم خصص بالذكر اهتماماً بهذه الثلاثة وبياناً لشرفها أو بدل الكل من الكل إذ الطهور مفتاح أبو اب العبادات والترجل يتعلق بالرأس والتنعل بالرجل، وأحوال الإنسان إما أن تتعلق بجمة الفوق أو بجمة التحت أو بالأطراف فجاء لكل منها بمثال. فان قلت المحبة أمر باطني فمن أين علمت عائشة ذلك . قلت بالقرائن أو بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ﴾ بنصب المكان ورفع المساجد وهذا مبني على أن الاتخاذ متعد إلى مفعول واحد والمكان ظرف. فإن قلت ما وجهه لو عدى الاتخاذ إلى مفعولين ويكون المكان مفعولا به لامفعولا فيه لأن الواجب حينئذ أن يجعل مكانها قائماً مقام الفاعل لأنه المفعول الأول لكونه معرفة ولا يقع المفعول الثاني موقع الفاعل لأنه مسند فلا يصير مسنداً إليه. قلت جازفي باب أعطيت جعل كل من المفعو لين مفعول مالم يسم فاعله و الاتخاذ نقيض الاعطاء فلا يبعد أن يكون حكمه كحكمه. قوله ﴿ لقول النبي صلى الله عليه و سلم ﴾ فإن قلت ما وجه تعليله بهذا الحديث. قلت حيث خصص اللعنة باتخاذ قبورالأنبياء مساجدعلم جوازاتخاذ قبورغيرالأنبياء ومنفى حكمهم كالصالحين من أعهم . قوله ﴿ وَمَا يَكُرُهُ ﴾ عطف على هل ينبش . فان قلت هذه جملة خبرية و تلك طلبية فكيف جاز العطف بينهما . قلت هو استفهام تقريرى فهو أيضاً في حكم جملة خبرية ثبو تية مثلها فالترجمــة

١٩٤ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالْإَعَادَة صَرَّعْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّ قَالَ حَدَّ تَنَا يَحْقَى عَنْ هَشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً وَأُمَّ سَلَمَة ذَكَرَ تَا كَنيسَةً وَنُ هَشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً وَأُمَّ سَلَمَة ذَكَرَ تَا كَنيسَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ أُولِئُكَ وَأَتَاهَا بِالْحَبْقَةِ فَيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكُرَ تَا لَلنَّي صَلَى الله عَلَيهُ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ أُولِئُكَ وَأَتَاهَا بِالْحَبْقِ فَيهُم الرَّجُلُ الصَّالَ فَيهِم الرَّجُلُ الصَّالَ فَيهِم الرَّجُلُ الصَّالَ فَيهِم الرَّجُلُ الصَّالَ فَيهُم الله عَنْدَ الله يَوْمَ الْقَيَامَة صَرَّعْنَا مَسَدَّدُ قَالَ حَدَّيْنَا الْسَلَو وَالله عَنْدَ الله يَوْمَ الْقَيَامَة صَرَّعْنَا مَسَدَّدُ قَالَ حَدَّيْنَا الْعَلَى وَاللّهَ عَلْمَ الله عَنْدَ الله يَوْمَ الْقَيَامَة صَرَّعْنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّيْنَا عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَنْ الله يَوْمَ الْقَيَامَة مِنْ عَلَيْهُ مُسَدِّدُ قَالَ حَدَّيْنَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْدَ الله يَوْمَ الْقَيَامَة مِنْ عَلَى عَلْكُ مَا الْقَيْمَة عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْكُ مَالَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى

مشتملة على مسئلتين الأولى اتخاذ المساجد في مكان القبور والثانية اتخاذها بين القبور فني الأولى لا يبقى لصورة القبر أثر وفي الثانية فلافها والحديث الثاني شاهد الأولى كما أن الآثر المنقول عن عمر شاهد للثانية . قوله ﴿ القبر ﴾ منصوب على التحذير يجب حذف عامله وهو اتق وفي بعضها بهمزة الاستفهام الانكاريأي أنصلي عند القبروهو مفيد للكراهة وعدم الأمر بالإعادة يدل على الجواز. قوله ﴿ محمد بن المثنى ﴾ بفتح النون المشدة و ﴿ يحيى ﴾ بن سعيد القطان و ﴿ هشام ﴾ بن عروة و الإسناد بعينه تقدم في باب أحب الدين إلى الله أدومه . قوله ﴿ أم حبيبة ﴾ بفتح المهملة أم المؤمنين اسمها رملة بفتح الراءعلى الأصح بنت أبي سفيان بن صخر الأموية هاجرت مع زوجها عبيدالله بن جحش بتقديم الجيم على المهملة إلى الحبشة فتوفى عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك سنة ست من الهجرة وكان النجاشي أمهرها من عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعثها إليه وكانت من السابقات إلى الإسلام توفيت سنة أربع وأربعين بالمدينة على الأصح و﴿ أمسلمة ﴾ بفتح اللامأم المؤمنين أيضاً واسمها هند على الأصح بنت أمية المخزومي هاجر بها زوجها أبو سلمة إلى الحبشة فلما رجعا إلى المدينة مات زوجها فتزوجها رسول اللهصلى الله عليه وسلم تقدمت في باب العلم والعظة بالليل. قوله ﴿ كنيسة ﴾ بفتح الكاف وهي معبد النصارى و ﴿ رأتاها ﴾ بلفظ التثنية و في بعضها رأينها بلفظ الجمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان. قوله ﴿ فمات ﴾ عطف على كان و ﴿ بنوا ﴾ هو جو اب إذا ﴿ وأو لئك ﴾ بكسر الكاف و ﴿ الشرار ﴾ جمع الشر [ير] كالخيار جمع الخير . فإن قلت ماو جه تعلق هذا الحديث بالترجمة إذ لا يدل على المسألة الأولى بل إنه يدل على مذمة متخذ القبر مسجداً وهو عكس ماهو المقصود منها و لاعلى الثانية

عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسَ قَالَ قَدْ مَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ فَنَرَلَ أَعْلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَشَرَة لَيْلَة مُمَّالُوسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ جُوا مُتَقَلِّدى السُّيُوفِ وَسَلَّمَ فَيْهِمْ أَرْبَعَ عَشَرَة لَيْلَة مُمَّارُ سَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ جُوا مُتَقَلِّدى السُّيُوفِ وَسَلَّمَ فَيْهِمْ أَرْبَعَ عَشَرَة لَيْلَة مُمَّارُ سَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ جُوا مُتَقَلِّدى السُّيُوفِ كَانَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَاحلته وَابُوبِكُمْ رَدُفْهُ وَمَلَا مِنْ كَانِي بَنِي النَّجَارِ حُولُهُ حَتَى أَلْقَى بِفِنَاء أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصلِّى حَيْثَ الْدُرَكَتِهُ الله عَلَى ا

إذ لا يعلم منه الكراهة بل الحرمة ، قلت المذمة قد تكون على التصوير لا على الاتخاذ ولئن سلمنا فالمراد من الترجمة اتخاذ قبور غير الأنبياء ومن في حكمهم من الصالحين فالحاصل أن تعلقه بالأولى من حيث إنه موافق لمفهوم حديث لعن الله المهود وبالثانية من حيث إن بناء المسجد في القبور مشعر بالصلاة فيها ، فان قلت فيلزم حرمة الصلاة فيها لقوله أو لئك شرار الخلق والمدعىالكراهة قلت إن أريد بالكراهة كراهة التحريم فلا إشكال فيه وإن أريد كراهة التنزيه فتختص المذمة بالتصوير ، فإن قلت التصوير معصية ولا يصير المؤمن بالمعاصي كافراً وشرار الخلق هم الكفرة. قلت هم أيضاً كفرة لأنهم كانوا يصورونه ويعبدونه كالأصنام. قال ابن بطال: فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعن فعل التصاوير وإنما نهي عنه لاتخاذهم القبور والصور آلهة. قوله ﴿ عبد الوارث ﴾ أى التنوري مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. ﴿ وأبو التياح ﴾ بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية وبالمهملة يزيد من الزيادة الضبعي مر في باب كان الذي صلى الله عليه وسلم يتخولهم والرجال كلهم بصريون. قوله ﴿ في حي ﴾ أي قبيلة و﴿ عمرو﴾ بالواو و ﴿ عوف ﴾ بفتح المهملة وسكونالواو وبالفا. و ﴿ أَرْبُعَا وعشرين ﴾ وفى بعضها أربع عشرة و ﴿ النجار ﴾ بفتح النون وتشديد الجيم أبو قبيلة من الأنصار. قوله ﴿ متقلدین ﴾ وفی بعضها متقلدی والتقلد جعل بجاد السیف علی المنکب و ﴿ الراحلة ﴾ المرکب من الإبل ذكراً كان أو أنثى و ﴿ الردف ﴾ بكسر الراء المرتدف، وهو الذي يركب خلف الراكب، و ﴿ الملاك بفتح الميم واللام، وبالهمز الجماعة الأشراف. قوله ﴿ أَلْقَى ﴾ أي « ۲۱ - کرمانی - ۲»

بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَابَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطُكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَالله لَانَطْلُبُ مُمَّنَهُ إِلَّا إِلَى الله فَقَالَ أَنَسُ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيه خَرِبُ مَمَّنَهُ إِلَّا إِلَى الله فَقَالَ أَنَسُ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتُ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتُ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتُ ثُمَّ النَّذَرَبِ فَفُهُ وَسَلَّمَ بَقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتُ ثُمَّ النَّذَرَبِ فَسُورِيتَ وَبِالنَّخُلِ فَقُطعَ فَصَفُّو االنَّخْلَ قَبْلَةَ الْمَسْجِدُو جَعَلُوا عَضَادَتَيْهِ الْحَجَارَة فَشُورِيتَ وَبِالنَّخُلِ فَقُطعَ فَصَفُّو االنَّخْلَ قَبْلَةَ الْمَسْجِدُو جَعَلُوا عَضَادَتَيْهِ الْحَجَارَة

رحله و ﴿ الفناء ﴾ بكسر الفاء وبالمد وفناء الدار ماامتد من جوانبها و ﴿ أَبُو أَيُوبِ ﴾ هو خالد الإنصاري تقدم في باب لا تستقبل القبلة بغائط و ﴿ المرابض ﴾ جمع المربض وهو مأوى الغنم وربوض الغنم مثل بروك الإبل و﴿ يصلى ﴾ بالرفع وهو عطف على يجب لا على يصلى . قوله ﴿ أَمْرَ ﴾ بَلْفِظُ الْمُعْرُوفُ وَفَي بِعَضَهَا بِلْفُظُ الْجِهُولُ أَى مَنْ عَنْدَاللَّهُ وَ﴿ ثَامَنُونَى ﴾ أي تبيعو نيه بالثمن ومعنى ﴿ لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ﴾ الصرف في سبيل الله و إطلاق الثمن عليه على سبيل المشاكلة. فان قلت الطلب يستعمل بمن فالقياس أن يقال إلامن الله ، قلت معناه لانطلب الثمن من أحد لكنه مصروف إلى الله، قوله (قبور) بالرفع بدل أو بيان لما أقول و (فصفو النخل ) أي موضع النخل و (عضادتيه ) بكسر العين المهملة وعضادتا الباب هما خشبتاه من جانبيه وأعضاد كل شيء ما يشد حواليه. قوله ﴿ يرتجزون ﴾ الرجز ضرب من الشعر و قدر جز الراجز و ارتجز، و اعلم أنه لو قرى . هذا البيت بو زن الشعر ينبغىأن يوقف على الآخرة والمهاجرة إلاأنه قيل إنه صلى الله عليه وسلم قرأهما بالتاء متحركة خروجاً عنوزنالشعر. الخطابي: لفظ ﴿ خرب ﴾ بكسر الخاء و فتح الراء و هو جمع الخراب و سائر الناس يقولون خرب جمع خربة ككلم وكلمة إلاأن لفظ ﴿ فسويت ﴾ يدل على أن الصواب فيه إما الخربجمع الخربة مضمو.ة الخاء ساكنة الراء وهي الخروق التي في تلك الأرض إلا أنهم يخصون مهذا الإسم كل ثقبة مستديرة وإما الجرف بكسرالجيم وفتح الراءجمع الجرفة كالقرطة جمع القرط وهيماانجر فيه السيل وأكله من الأرض وأبين منهما في الصواب إن ساعدته الرواية أن يكون فيه حدب جمع الحدبة بفتح المهملتين أي المرتفع من الأرض وهو الذي يليق بقوله فسويت وإنما يسوى المكان المحدودب أو موضع فيه خروق وأماالخرب فانما يعمر ويبني دون أن يصلح ويسوى والله أعلم. قال ابن بطال: اختلفوا في نبش القبور طلباً للمال. قال الأوزاعي لايفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال

وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْجِحِزُونَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ مَعْهُمْ وَهُو

اللَّهُمُّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ فَأَغُفُرُ لَلْأَنْصَارِ وَٱلْمُهُا جِرَهُ الصَّلَاة في مَرَ ابض الْغَنَمُ صَرَّتُ اللَّهَانُ بنُ حَرَّب قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَسَ قَالَ كَانَ النَّبُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يُصَلَّى في مَرَابِضِ الْغَنَمُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمُ قَبْلَ أَنْ يَبْنَي

« لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فنهى أن تدخل بيوتهم فكيف قبورهم. قال الطحاوى: وقد أباح دخولها على وجه البكا. وأيضاً أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف قال هذا قبر أبي رغال بكسر الراء وبخفة المعجمة وهو أبو ثقيف وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة بهذا المكان، وآية ذلكأنه دفن معه غصن من ذهب فابتدره الناس ونبشوه و استخرجوا منه الغصن فجوز نبشها لطلب المال ﴿ باب الصلاة في مرابض الغنم ﴾ و المر ابض جمع المربض بكسر الموحدة مأوى الغنم. قوله ﴿ ثم سمعته ﴾ مقول أبىالتياح و﴿ بعد ﴾ هو مبنى على الضم أى بعد ذلك القول والغرض أنه قال أو لا مطلقاً و ثانياً مقيداً بقيد بناء المسجد وإذا ورد مطلق ومقيد سواء تقدم المطلق أو تأخر يحمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين والمراد من المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم. قال ابن بطال: قال الشافعي لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليما من أبوالها وأبعارها. قال وهذا الحديث حجة على الشافعي لأن قول أنس كان يصلي في المرابض لم يخص مكاناً من مكان ومعلوم أن مرابضها لاتسلم من الأبوال والأبمار فدل على أن الأبوال والأبمار طاهرة ، أقول ليس حجة عليه لأن عدم السلامة منهما ظاهر والأصل الطهارة وقد تقرر في موضعه أن الأصل والظاهر إذا تعارضا تقدم الأصل

الصلاة في

الصلاة في الصّلاة في مَو اضع الابل صَرَبُ صَدَقَة بنُ الْفَصْل قَالَ أَخْبَر نَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نَافِع قَالَ رَأَيْتُ اللهُ عَمْرَ يُصَلّى إِلَى مَرْضَع الابل صَرَبُ اللهُ عَنْ نَافِع قَالَ رَأَيْتُ اللهُ عَمْرَ يُصَلّى إِلَى بَعْبِرِه وَقَالَ رَأَيْتُ النّهِ عَلْيُه وَسَلّمَ يَفْعَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفْعَلُهُ مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفْعَلُهُ مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَفْعَلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَفْعَلُهُ مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَفْعَلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَفْعَلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَفْعَلُهُ مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَفْعَلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَفْعَلُهُ مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَفْعَلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَفْعَلُهُ وَسَلّمَ يَعْمَلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْمَلُهُ وَمَا مُعْمَلُهُ وَمَا مُعْمَلِهُ وَمَا لَا مُعْمَلُهُ وَسَلّمَ عَنْ مَا مُعْمَلُهُ وَمَا لَا مُعْمَلُهُ وَمَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْعَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ و اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الله الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ ال

ثم إنه لم يدل على عدم الحائل بين المصلى و بين الأرض فقد يفرش عليها نحوالسجادة ثم يصلى عليها أو أن نجاستها و و جوب احتراز المصلى عن النجاسة معلومة من دليل آخر ﴿ باب الصلاة في مرابض الإبل ﴾ قوله ﴿ صدقة ﴾ تقدم في باب العلم والعظة بالليل و ﴿ سليهان بن حيان ﴾ بفتح المهملة الإبل و شدة التحتانية و بالنون منصر فا و غير منصر ف ﴿ أبو خالد الأحمر ﴾ الأزدى الكوفي الإمام عيدالله بين مات سنة تسعوثها نين ومائة و ﴿ عبيدالله ﴾ أي ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كان من سادات أهل المدينة فضلا و عبيدالله ﴾ أي يصلى والبعير في طرف قبلته ، قال ابن بطال : كر ممالك والشافعي من سادات أهل المدينة فضلا وعبادة توفي سنة سبعو أربعين ومائة و ﴿ نافع ﴾ هو مولى ابن عمر تقدم الصلاة في أعطان الإبل فقيل السبب فيه أن من عادة أصحاب الإبل التفوط بقربها فينجسون أعطانها ومن عادة أصحاب الإبل التفوط بقربها فينجسون أعطانها وأبوالها لأن مر ابض الغنم ترك التغوط بينها وقيل بل العلة ما يكون في معاطنها من أروائها وأبوالها لأن مر ابض الغنم كذلك و من جعلها نجسة فكذلك في الغنم كذلك ومن جعلها نجسة فكذلك في الغنم لافرق بينهما في النجاسة و الطهارة ، ولهذا جوز أبو حنيفة الصلاة فيهما بلا تفاوت ، أقول أو العلة الخوف من نفارها المبطل للخشوع أو كونها مأوى الجن والله أعلى والتنور بلا تفاوت ، أقول أو العلة الخوف من نفارها المبطل للخشوع أو كونها مأوى الجن والله أعلى والتنور من صلى وقدامه تنور ﴾ لفظ القدام منصوب على الظرفية و هو في محل الرفع بأنه خبر المبتدأ والتنور

بتشديد النون حفيرة النار وقيل إنه لفظ تو افق فيه جميع اللغات . قوله ﴿ قال الزهرى ﴾ تعليق بلفظ الصحيح ﴿ و النار ﴾ الظاهر أن اللام فيه للعهدأى نارجهنم . قوله ﴿ عبدالله بن مسلمة ﴾ بفتح الميم و اللام والاسناد بعينه مر في باب كفر ان العشير . قوله ﴿ انحسفت ﴾ أى انكسفت و ﴿ فصلي ﴾ أى صلاة الكسوف و ﴿ أربت ﴾ بضم الهمزة أى بصرت النارفي الصلاة ﴿ وكاليوم ﴾ صفة لمصدر محذوف أى رؤية مثل رؤية اليوم أو المنظر بمعنى الزمان أى زمانا للنظر فظيعاً مثل اليوم ﴿ وقط ﴾ بتشديد الطاء وتحقيقها للزمان الماضى المنفى ويقال أيضاً فهما قط بضمتين وأما إذا كان بمعنى حسب فهى مفتوحة ساكنة الطاء ﴿ وأفظع ﴾ أى أشنع و الفظيع الشنيع الشديد المجاوز المقدار . الخطابي : هو يحتمل وجهينأن يكون بمعنى الفظيع كأنه قال لم أر منظراً أفظع منه. قال ابن بطال الصلاة جائزة إلى كل شيء إذا لم يقصد الصلاة إليه وقصد بها الله سبحانه وتعالى والسجود لوجهه خالصاً ولا يضره استقبال شي. من المعبودات وغيرها كما لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في قبلته من النار . أقول و فيه استحباب صلاة الكسوف وأن النار محفوظة فكذا الجنة إذ لاقائل بالفرق واعلم أن هذا الحديث مختصر من مطول ومثله يسمى بالمخزوم ﴿ باب كراهة الصلاة فى المقابر ﴾ قوله ﴿ يحيى ﴾أى القطان و ﴿ عبيدالله ﴾ أى ابن عمر العمرى المذكور آنفاً . قوله ﴿ من صلاتكم ﴾ أى بعض صلاتكم وهومفعول الجعل وهو متعد إلى واحد كقوله تعالى « وجعل الظلمات والنور » وهو إذا كان بمعنى التعبير يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى « هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ﴾ قوله ﴿ لا تتخذوها قبوراً ﴾ أى مثل القبور بأن لا تصلوافها . الخطابى: وفيه دليل على

إَنْ الصَّلَاة فِي مَوَاضِعِ الْخُسُفُ وَالْعَذَابِ وَيَذْكُرُ الْنَّ عَلَياً رَضَى اللهُ عَنْهُ كُرِهُ الصَّلَاة بَعْسَفَ بَابِلَ صَرَّتُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّتَنِي مَاللَّكُ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ مَا الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ مَا الله عَنْ مَا الله عَنْ مَا الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْدُ عَبْد الله عَلْ الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا

أن الصلاة لاتجوز في المقابر ويحتمل أن يكون معناه لاتجعلوا بير تــكم أوطاناً للنوم لانصلون فيها فان النوم أخو الموتوأمامن أوله على النهى عن دفن الموتى فى البيوت فليس بشيء وقددفن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى بيته الذى كان يسكنه أيام حياته أقول هو شيء و دفن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لعله من خصائصه سيما وقد روى الأنبياء يدفنون حيث يمو تون. قال صاحب التراجم فهم البخارى من الحديث أن المقابر لا يصلى فيها فانه شبه البيوت التي لا يصلى فيها بالمقابر فدل بمفهومه على أن المقابر ليست محلا للصلاة . قال وفيه نظر لأن الظاهر منه أن يكون المكلف بتركه الصلاة فى بيته كالميت فى قبره وليس فيه مايتعلق بصلاة المكلف فى المقابر ويدل عليه لفظ قبور ولو أراد ماظنه البخاري لقال ولاتتخذوهامقابروالله أعلم ﴿ باب الصلاة في مو اضع الحسف ﴾ قوله ﴿ بخسف ﴾ أى المكان الذاهب في الأرض و﴿ بابل ﴾ اسم موضع بالعراق قريباً من الكوفة ينسب إليه السحر و هو غير منصر ف . قال تعالى « وما أنزل على الملكين ببابل » قوله ﴿ إسماعيل ﴾ أى المشهور بابن أبيأويس مر في باب تفاضل أهل الإيمان و ﴿عبدالله بن دينار ﴾ القرشي مولى عبدالله بن عمر في أمور الإيمان. قوله ﴿ هؤلاءالمعذبين ﴾ بفتح الذال يعنى ديار هؤلا. وهم أصحاب الحجر قوم ثمود وأمثالهم . قوله ﴿ لايصيبكم ﴾ بالرفع لأنه استثناف كلام . فان قلت كيف يصيب عذاب الظالمين غيرهم «ولاتزر وازرةوزر أخرى » قلت لانسلم امتناع الإصابة إلى غير الظالمين. قال تعالى « وا تقو ا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » وأما الآية الأولى فمحمولة على عذاب يوم القيامة ثم لانسلم أن الذي يدخل موضعهم ولا يتضرع ليس بظالم لأن ترك التضرع في موضع يجب فيه التضرع

الصلاة في البيعة وقالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّا لَاللهُ عَنْهُ إِنَّا لَانَدْخُلُ كَنَا رُسَكُمُ الكنائس الكنائس من أَجْلِ النَّمَ فيها الصُّورَ وكَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّى فِي الْبِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فيها

تَمَاثِيلُ صَرْبُ مُحَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ

ظلم فإن قلت كيف دلالته على الترجمة ، قلت من جهة استلزامه مصاحبة الصلاة بأسرها للبكاء وهي مكروهة بل لو ظهر من البكاء حرفان أو حرف يفهم أو ممدود تبطل الصلاة ، فان قلت الحديث لايدل إلاعلى البكاء عندالدخو للادائماً ، قلت المرادالدخول في كل جز. من ديارهم والسياق يدل عليه . الخطابي : معنى هذاالكلامأن الداخل في ديار القوم الذين هلكوا بخسف وعذاب إذا دخلها فلم يجلب عليه مايرى من آثار مانزل بهم بكا ولم يبعث عليه حزناً إما شفقة علمهم و إما خوفا من حلول مثلها به فهو قاسى القلب قليل الخشوع غير مستشعر للخوف والوجل فلا يأمن [من] إذا كان هذا حاله أن يصيبه ماأصابهم وفيه دلالة على أن مساكن هؤلاء لاتسكن بعدهم ولا تتخذ وطناً لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكياً أبداً وقد نهى أن تدخل دورهم إلا بهذه الصفة و فيه المنع من المقام بها والاستيطان. قال ابن بطال: هذا هو من جهة التشاؤم بالبقعة التي نزل بها سخط وقد تشاءم صلى الله عليه وسلم بالبقعة التي نام عن الصلاة فيها ورحل عنها ثم صلى فكراهته الصلاة في موضع الخسف أولى لا أن إباحته صلى الله عليه وسلم الدخول فيه على وجه البكاء والاعتبار يدل على أن من صلى هناك لا تفسدصلاته لأن الصلاة موضع بكاء واعتبار، وزعم الظاهرية أن من صلى في بلاد ثمود وهو غير باك فعليه سجود السهو إن كانساهياً وإن تعمدذلك بطلت صلاته قال وهذا خلف من القول إذ ليس في الحديث ما يدل على فساد صلاة من لم يبك و إنما فيه خوف نزول العذاب به ﴿ باب الصلاة في البيعة ﴾ هي بكسر الموحدة معبد النصاري. قوله ﴿ التي فها الصور ﴾ هي صفة للكنائس لاالتماثيل لأن التمثال هو الصورةأوهومنصوب على الاختصاص. وقال المالكي روى لفظ الصور مجروراً فهو بدل من التماثيل أو بيان. قوله ﴿ محمد ﴾ أى ابن سلام البيكمندي و (عبدة ) بفتح المهملة و سكون الموحدة لقب عبد الرحمن والاسناد بعينه تقدم في باب قول النبي

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لَرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنيسَةً رَأَتُهَا بَأْرْضِ الْحَبَشَة يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَارَأَتْ فَهَا مَنَ الصَّورَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُو لئكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فَهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْاللهُ حُلُ الصَّالِحُ السَّالِحُ السَّالِحُ الصَّالِحُ السَّالِحُ السَّالِحُ السَّالِحُ السَّالِحُ السَّالِحُ السَّالِحُ السَّالِحُ السَّالِحُ السَّامِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنُو الْمَكَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي اللهِ مِنْ عَبْلَالُهُ مَنْ عَبْلِسَ قَالَا لَمَا نَوْلَ اللهُ مَن عَبْلُهُ وَسَلَّمَ طَفَقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِ فَاذَا اغْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَفَقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِ فَاذَا اغْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَفَقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِ فَاذَا اغْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَفَقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِ فَاذَا اعْتَمَ

صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله و ﴿أمسله ﴾ بفتح اللام . قوله ﴿ماريه ﴾ بالرا ، وخفة التحتانية فان قلت عقد الباب للصلاة في البيعة وما في الحديث هو الكنيسة وهو معبداليهود . قلت المشهور هذا لكن في اللغة الكنيسة أيضاً للنصاري . الجوهري : الكنيسة والبيعة للنصاري قوله ﴿أو الرجل الصالح ﴾ شك من الراوي والصالح أعم من الذي متناول لغيره ومباحث الحديث تقدمت في باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية . فان قلت ما وجه الجمع بين ما في الباب من كراهة الصلاة أو تحريمها وبين ما في الباب من كراهة الصلاة أو تحريمها وبين ما في باب من صلى وقدامه نار أوشي عما يعبد من جواز الصلاة وعدم كراهتها . قلت النما ثيل حكمها غير حكم سائر المعبودات لأنها من أنفسها منكرات إذ الصور محرمة سواء [أكانت] تعبد أم لا يخلاف النار مثلا فان عبادتها محرمة أو لأن التماثيل شاغلة عن الحضور في الصلاة كاسبق في بابإذا صلى في ثوب له أعلام أن رسول الله صلى الله عليها وأخاف أن تفتني بخلاف غيرها . قال ابن بطال المتحسان دون ضرورة تدعو إلى ذلك . قوله ﴿ نزل ﴾ بضم النون و بكسر الزاى ذلك على الاختيار والاستحسان دون ضرورة تدعو إلى ذلك . قوله ﴿ نزل ﴾ بضم النون و بكسر الزاى

مَا كَشُفَهَا عَنْ وَجْهِ فَقَالَ وَهُو كَذَلكَ لَعْنَهُ اللهَ عَلَى الْيَهُو دُوَ النَّصَارَى ٱتَّخَذُوا وَرُوْ اللهُ عَنْ مَسَلَمَةً عَنْ مَالك ٢٧٤ قَبُورَ أَنبِيا مُهُمْ مَسَاجِدَ يُحَدِّرُ مَاصَنَعُوا صَرَيْنَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالك عَنْ ابْنِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْ ابْنِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْ ابْنِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْ اللهُ وَسَلَمْ قَالَ قَالَلَ ٱللهُ الْيَهُودَ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيامُهُمْ مَسَاجِدَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ قَالَ اللهُ الْيَهُودَ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيامُهُمْ مَسَاجِدَ

المخففة . الجوهرى ؛ النزلة كالزكام يقال به نزلة وقد نزل بلفظ المجهول (والخيصة ) الكساء الاسود المربع له علمان (واغتم) أى تسخن يقال غم بو منافهو غم إذا كان بأخذ بالنفس من شدة الحر . قو له (وهو كذا لك ) مقول من الراوى أى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى حال الطرح و الكشف وكذا لفظ يحذر ماصنعو اأيضاً مقوله لا مقول الرسول وإنما كان يحذر هم من ذلك الصنيع لئلا يفعل بقبره مثله و لعل الحكمة فيه أنه يصير بالتدريج شبيها بعبادة الأصنام قوله (قاتل الله ) القتال همنا عبارة عن الطرد و الإبعاد عن الرحمة فؤداه ومؤدى اللعنة و احد . فان قلت لم خصص اليهود بالذكر هنا بخلاف ما تقدم . قلت لأنهم أسسو اهذا الاتخاذ وابتدأوا به فهم أظلم أو لانهم أشد غلواً فيه (باب قول النبي صلى اقته عليه وسلم جملت لى الأرض مسجداً وطهوراً ) بفتح الطاء . قوله (كافة )أى جميعاً وهو بما يلزمه النصب على الحالية واستهجن إضافتها يحو كافتهم و متن الحديث وإسناده بعينهما تقدما بشرحهما أول كتاب

أُمَّى أُدرَكَتهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحلَّتْ لِى الْفَنَائِمُ وَكَانَ النَّيِّ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ أَمَّى أَدرَكَتهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحلَّتْ لِى الْفَنَائِمُ وَكَانَ النَّيِّ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَةً وَبَعْثُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة

**479** نوم المرأة

التيمم. قال ابن بطال: الحديث يدل على أن الأبواب المتقدمة المكررة الصلاة فيها ليس ذلك على التحريم لأن الأرض كلها مباحة الصلاة فيها لكونها له مسجداً فدخل فى عمومها المقابر والمرابض والكنائس وغيرها ﴿ باب نوم المرأة فى المسجد﴾ قوله ﴿ عبيد ﴾ مصغراً وفى بمضها عبيد الله والكنائس وغيرها ﴿ باب نوم المرأة فى المسجد﴾ قوله ﴿ عبيد ﴾ مصغراً وفى بمضها عبيد الله ورهشام ﴾ أى ابن عروة والإسناد بعينه تقدم فى باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قوله ﴿ وليدة ﴾ بفتح الواوأى أمة و ﴿ الصبية ﴾ الجارية و ﴿ الوشاح ﴾ ينسج من أديم عريضاً ويرصع بالجواهر و تشده المرأة بين عاتقها و كشحها يقال وشاح وإشاح بالكسر ووشاح وأشاح بالضم و ﴿ السيور ﴾ جمع السير بفتح السين هو ما يقد من الجلدو المسير من الثياب الذى فيه خطوط كالسيور و ﴿ الحدياة ﴾ مصغر ومكبرها الحدأة على وزن العنبة فالأصل فى تصغيرها الحدياة بسكون الياء و بهمزة مفتوحة ولو أدغمت الممزة فى الياء وقيل إنها كلمة موضوعة بلفظ التصغير مرادفاً للحداة . قوله ﴿ يفتشون ﴾ وفى بعضها المحدياة . قوله ﴿ يفتشون ﴾ وفى بعضها المحدياة المناع فتحة الياء وقيل إنها كلمة موضوعة بلفظ التصغير مرادفاً للحداة . قوله ﴿ يفتشون ﴾ وفى بعضها المحدياة الوساع فتحة الياء وقيل إنها كلمة موضوعة بلفظ التصغير مرادفاً للحداة . قوله ﴿ يفتشون ﴾ وفى بعضها المحدياة المناع فتحة الياء وقيل إنها كلمة موضوعة بلفظ التصغير مرادفاً للحداة . قوله ﴿ يفتشون ﴾ وفى بعضها

وَيَوْمَ ٱلْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

يفتشونى ﴿ وَقَبْلُهِا ﴾ بضمتين أى فرجها . فانقلت فلم قال قبلها و السياق يقتضى أن يقال قبلي . قُلْتَ إنْ جعلناه من كلامعا تشة منقطعاً عن كلام الوليدة فهو على ظاهره و إلا فقد عبرت عن نفسها بالغيبة فكان التكلم إماالتفاتاً أو تجريداً من نفسه شخصاً كأنه غيره. قوله ﴿ زعمتم ﴾ مفعولاه [محذوفان] إن عدى إلى مفعولين أو مفعوا[4] محذوف وهو نحو أني أخذته أو أناصاحبه. قوله ﴿ هو ذاهو ﴾ فيهو جوه من الإعراب هو مبتدأ وذا خبره وهو الثانى خبر بعد خبرأو تأكيد للأول أولذ أو بيان له أوذامبتدأ ثان وهو خبره والجملة خبر الأول أوهو ضمير الشأن ومابعده جملة أوخبرهو الثانى محذوف والجملة تأكيد الجملة أو ذا منصوبعلى الاختصاص . قوله ﴿ قالت عائشة ﴾ والخباء بكسر المعجمة وخفة الموحدة وبالمد خيمة تكرونمن و بر أو صوف و هو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت وفى بعضها كانت مؤنثاً فهو باعتبار الخيمة و﴿ الحفش ﴾ بكسر المهملة وسكون الفاء وبالمنقطة . الجوهري : هو وعاء المنازل والذي في الحديث هو البيت الصغير. قوله ﴿ فتحدث ﴾ بلفظ المضارع إما من التحديث بحذف إحدى التاءين منه . فان قلت المحذوف هو حرف المضارعة أو تاء التفعل . قلت المذهب السيبوى أن المحذوفة هي الثانية لأن الثقل نشأ منها وقيل هي الأولى لأن الثانية يخل حذفها بمعنى الباب. قوله ﴿ هذا ﴾ أى هذا البيت ﴿ و بهذا الحديث ﴾ أى بهذه القصة . قال ابن بطال: فيه أن من لم يكن له مسكن ولامبيت أنه يباح لهالمبيت فى المسجد واصطناع الخيمة وشبهها للمسكن امرأة كانتأو رجلا وفيه أن السنة الخروج من بلدة جرت فها فتنة على الإنسان تشاؤماً بها وربما كان الذي جرى عليه من المحنة سبباً لخيرأراده الله تعالى به في غير تلك البلدة ﴿ والوشاح ﴾ خيطان من لؤ لؤ يخالف بينهما تتوشح به

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ هَا مَاشَأْنُكِ لاَ تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلاَّ قُلْتِ هَذَا قَالَت فَحَدَّثَتَني مِذَا ٱلْكَديث

وَ الرِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فَكَانُوا فِي الصَّفَة وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فَكَانُوا فِي الصَّفَة وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فَكَانُوا فِي الصَّفَة وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ حَدَّ ثَنَا عَهُ وَهُو شَابٌ أَعْرَبُ الصَّفَة الْفَقَر الله عَبْدُ الله أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُو شَابٌ أَعْرَبُ الله قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله قَالَ عَبْدُ الله قَالَ عَبْدُ الله قَالَ عَبْدُ الله قَالَ عَبْدُ الله عَنْ عَبْدُ الله قَالَ عَبْدُ الله قَالَ عَبْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدَّ ثَنَا مُ وَهُو شَابٌ أَعْرَبُ صَعِيدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ عَبْدُ الله عَنْ عَبْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰعَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ أَبِي حَارِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ جَاءَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي عَارِم عَنْ أَبِي حَارِم عَنْ الله عَقَالَ عَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَنْ اللّٰهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَبْدُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَالَا عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا عَلْمُ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّٰهُ عَلَا

المرأة وشاة موشحة إذا كانت ذات خطين ﴿ باب نوم الرجل فى المسجد ﴾ قوله ﴿ أبو قلابة ﴾ بكسر القاف و خفة اللام وبالمو حدة مرفى باب حلاوة الإيمان ﴿ والرهط ﴾ مادون العشر ة من الرجال لا يكون فيهم امرأة و ﴿ عكل ﴾ بضم المهملة و سكون الكاف و باللام قبيلة من العرب ﴿ والصفة ﴾ موضع مظلل في المسجد يأوى إليه المساكين . قوله ﴿ عبد الرحمن بن أبى بكر ﴾ الصديق شهد بدراً مع المشركين أم أسلم وهاجر إلى المدينة قبل الفتح وكان أشجع رجال قريش وأرماهم بالسهم روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية أحاديث للبخارى منها ثلاثة مات قريب مكة وحمل إليها على رقاب الرجال سنة ثلاث و خمسين وقيل سموا بأصحاب الصفة لآنهم كانوا يصفون على باب المسجد لآنهم غرباء لامأوى لهم . قوله ﴿ يحيى ﴾ أى القطان و الإسناد بعينه تقدم فى باب كراهة الصلاة فى المقابر . قوله ﴿ أعزب وهي لعة قليلة وفى بعضها عزب وهي اللغة الفصيحة . فان قلت العزب هو الذى لازوج له فافا فائدة لفظ لاأهل له . قليت فائدته التوكيد أو التعميم لآن الأهل أعم من الزوجة ، قوله ﴿ في مسجد ﴾ له المفاف المناف التوكيد أو التعميم لأن الأهل أعم من الزوجة ، قوله ﴿ في مسجد ﴾ له المناف التوكيد أو التعميم لأن الأهل أعم من الزوجة ، قوله ﴿ في مسجد ﴾ له المفاف المنه المواف المنه التوكيد أو التعميم لأن الأهل أعم من الزوجة ، قوله ﴿ في مسجد ﴾ له المناف المناف المنه المنه المنه التوكيد أو التعميم لان الأهل أعم من الزوجة ، قوله ﴿ في مسجد ﴾ له المناف المن

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ بَيْتَ فَاطَمَةَ فَلَمْ يَجَدْ عَلَيّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ مُو لِمَانَ عَمْكَ قَالَتَ كَانَ بَيْنَى وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عَنْدى فَقَالَ بَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُو مُضْطَجِعْ قَدْ هُوَ فَى الْمَسْجِد رَاقَدُ فَجَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه و سَلَمْ وَهُو مُضْطَجِعْ قَدْ سَقَطُ رِدَاوُهُ عَنْ شَقّه وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَي أَبِ خَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ

عبد العزيزين أيىحازم متعلق بقوله ينام وفيه جواز النوم في المسجد لفير الغريب و مستمراً لأن التركيب يدل على التكرار قوله ﴿ عبد العزيز بن أبي حازم ﴾ بإهمال الحاء و بالزاى المدنى لم يكن بالمدينة أفقه منه بعد مالك مات سنة أربع و ثمانين و مائة وأبو حازم أبوه و هو سلمة بفتح اللام ابن دينار الأعرج الزاهد ﴿ وسهل ﴾ آخر من مات من الصحابة تقدما في باب غسل المرأة أباها ﴿ وفاطمة ﴾ بنت رسول الله على في باب إذا ألق على ظهر المصلى قذر في كتاب الوضوء و ﴿ على ﴾ رضى الله عنه في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه و سلم . قوله ﴿ ابن عمل ﴾ أى زوجها على رضى الله عنه . فان قلت لم اختار هذه العبارة ولم يقل أين زوجك أو أين على . قلت لعله صلى الله عليه و سلم فهم أنه جرى بينهما شيء فأرادا ستعطافها عليه بذكر القرابه النسبية التي بينهما . قوله ﴿ فلم يقل ﴾ بكسر القاف من القيلولة ﴿ وأباتراب ﴾ حذف منه حرف النداء و فيه جو ازالنوم لغير العزب و دخول الوالد في بيت ولده بغير إذن زوجها و ذكر الشخص بما بينهما من النسب والتكنى بما يلابسه من الأحوال وكان هو أحب إذن زوجها و كذا ينتفع بالمساجد ألكني إلى على رضى الله عنه . قال ابن بطال: و فيه إباحة النوم فيه لغير الفقراء وكذا ينتفع بالمساجد فيما يحل كالأكل و الشرب و فيه الممازحة للغاضب بالتكنية بغير كنيته إذا كان لا يغضبه بل يؤنسه فيما عمل كالأكل و الشرب و فيه الممازحة للغاضب بالتكنية بغير كنيته إذا كان لا يغضبه بل يؤنسه فيما مداراة الصهر و تسلية أمره في غيابه وجواز التكنية بغير الولد وأن الملابس يحاول بها ستر العورة ويه مداراة الصهر و تسلية أمره في غيابه وجواز التكنية بغيرالولد وأن الملابس يحاول بها ستر العورة

من أُصَحَابِ ٱلصَّفَّة مَا مُنْهُم رَجُلُ عَلَيْه رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَ إِمَّا كَسَاءُ قَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاقِمْ فَمَنْهَا مَا يَبْلُغُ نَصْفَ ٱلسَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ ٱلْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيده كراهية أن ترى عورته

الصَّلَاة إِذَا قَدَمَ مِنْ سَفَر وَقَالَ كَعْبُ بِن مَالَكَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ألله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدُمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ صَرَّتَ خَلاَّدُ بِنْ يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا مسْعَرْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بِنُ دِثَارِ عَنْ جَابِر بِن عَبْدِ اللهَ قَالَ أَتَيتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مَسْعَرُ ۚ أَرَاهُ قَالَ ضَحَّى فَقَالَ صَلّ

ابن نصيل قوله ﴿ يوسف ﴾ هو المروروذي سبق في باب من توضأ في الجنابة ﴿ وَابْنَ فَضِيلَ ﴾ بضم الفاء وفتح المعجمة وسكون التحتانية محمد أبو عبد الرحمن الكوفى مات سنة خمس وتسعين ومائة و﴿ فَضَيَّلُ ﴾ هوابن غزوان بفتح المنقطة و سكون الزاى الضبي مرفى باب التسترفى الغسل ﴿ وأبوحازم ﴾ أى سليمان الأشجعي الكوفي في باب هل يجعل للنساء يوم على حدة و اعلم أن أبا حازم هو من نوع المتشابه في الأسماء لأنه وأبا حازم السابق آنفاً كلاهما تابعيان يرويان عن الصحابة فاحفظ واعرف الامتياز بينهما . قوله ﴿ رداء ﴾ هو ما يكسو النصف الأعلى ﴿ و الازار ﴾ ما يكسو النصف الأسفل ﴿ و قدر بطو ا ﴾ صفة للكساء وحده والعائد المفعول حذف منه والضمير في ﴿ فَهُمَا ﴾ عائد إلى الكساء باعتبار أنه جنس أريدبه الجماعة ولم يثن لفظ النصف للعلم بأن المراد منه التثنية حيثأضيف إلى الساقين ﴿ باب الصلاة إذا ـ كعب نمالك قدم من سفر ﴾ قوله ﴿ كعب بن مالك ﴾ الأنصارى الشاعروهو أحد الثلاثة الذين أنزل الله فيهم « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » روى له عن رسول الله مِلْكِيَّةٍ ثمانون حديثاً للبخارى منها أربعة شهد العقبة مع السبعين مات بالمدينة سنة خمسين . قوله ﴿ خلاد ﴾ بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة م فى باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل و ﴿ مسعر ﴾ بكسر الميم في باب الوضوء بالمد و ﴿ محارب ﴾ بضم الميمو بالمهملة وبكسر الراءو بالموحدة (ابن دثار) بالمهملة المكسورة وبخفة المثلثة وبالراء السدوسي

رَكْمَتَيْنِ وَكَانَ لَى عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَصَانِي وَزَادَنِي

إِنَّا اللَّهُ عَنْ عَامِرِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ الرَّبِيرِ عَنْ عَمْرِو بِنَ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ عَنْ عَامِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ عَنْ قَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحْدَكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَقَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَا عَا

قاضي الكوفة. قوله ﴿ أراه ﴾ بضم الهمزةأي أظن. قال محارب عن جابر أتيت ضحى بزيادة لفظ ضحى هذا الكلام إدراج من الراوى ووقع فى البين. قوله ﴿ فقال ﴾ أى النبي صلى الله عليه و سلم . فان قلت ماوجه دلالنه على الترجمة. قلت هذا الحديث مختصر من مطول ذكره في كتاب البيوع وغيره وفيه أنه قال كنت معالنبي صلى الله عليه وسلم فى غزاة واشترى منى جملا بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قات نعم قال فادخل فصل ركمتين فأمر بلالا أن يتزن لى أوقية فوزن فأرجح فى الميزان . النووى : وهذه الصلاة مقصورة للقدوم من السفر لاأنهاتحية المسجدوفيه استحباب تضاء الدين زائداً ﴿ باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ﴾ قوله ﴿عامر بن عبدالله بن الزبير ﴾ بضم الزاى ابن العوام القرشي المديني أبو الحارث بالمثلثة كان عالماً عابداً مر فى باب إثم من كذب. قوله ﴿عمرو﴾ بالواو ﴿ ابنسليم ﴾ مصفراً مخففاً ﴿ الزرق ﴾ بضم الزايثم فتح الراءو بالقاف الأنصاري المدنى و﴿ أَبُوقَتَادَةٌ ﴾ بفتح القاف الحارث بالمثلثة ﴿ ابن ربعي ﴾ بكسر الراءو سكون الموحدة وبالمهملة وبالمشددة التحتانية ﴿ السلمي ﴾ بفتح السين واللام كلمهما قال في جامع الأصولوأ كثر أصحاب الجديث يكسرون اللام لانه نسبة إلى سلمة باللام المكسورة فارس رسولاللهصلى اللهعليه وسلم روى له مائة حديث وسبعون حديثاً للبخارى منها ثلاثة عشرمات بالمدينة سنة أربع وخمسين. قوله ﴿ فليركع ﴾ أى فليصل أطلق الجزء وأراد الكل. فان قات الشرط سبب للجزاء فما المسبب همنا أهو الركوع أو الأمر بالركوع. قلت إن أريد بالأمر تعلق الأمر فهو الجزاء وإلا فالجزاء لازم الأمر وهو الركوع والمراد من الركعتين تحية المسجد. قال ابن

أبو قتادة بن

المدت الحدث في المُسجد ورثنا عبد الله بن يوسف قالَ أُخبر نا

مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ ٱلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْمُلَائِكَةُ تُصَلَّى عَلَى أَحَدَكُمْ مَادَامَ في مُصَلَّاهُ ٱلَّذَي صَلَّى فيه مَا لَمْ يُحدث تَقُولُ اللَّهِمُ أَغَفَرُ لَهُ اللَّهِمُ أَرْحَهُ

بنيان المسجد مِ الْمُسْجِد وَقَالَ أَبُو سَعِيد كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِد من جَريد

بطال: اتفقأتمة الفتوى أنه محمول على الندب والإرشاد مع استحبابهم الركوع لكل من دخل المسجدلما روى أن كبار أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون المسجد ثم يخرجون و لايصلون وأوجب أهل الظاهر فرضاً على كل داخل في كل وقت تجوز فيه الصلاة. وقال بعضهم واجب في كل وقت لأن فعل الخير لا يمنع منه إلا بدليل لامعارض له. وقال الطحاوى: من دخل المسجد فى أوقات النهى فليس بداخل فى أمره صلى الله عليه وسلم بالركوع عند دخوله المسجد والله أعلم ﴿ باب الحدث في المسجد ﴾ قو له ﴿ الملائكة ﴾ جمع محلي باللام فيفيد الاستفراق و الصلاة منهم استففار والمصلى اسم المكان و ﴿ مالم يحدث ﴾ أى ينقض و ضروة . قوله ﴿ تقول ﴾ هو بيان لقوله تصلى و تفسير له . فان قلت ماالفرق بين المغفرة والرحمة ، قلت المغفرة ستر الذنوب والرحمة إفاضه الإحسان عليه قال أبن بطال : الحدث في المسجدخطيئة يحرم بها المحدث استغفار الملائكة ودعاءهم المرجو بركته ولما لم يكن للحدث فيه كفارة ترفع أذاه كما يرفع الدفن أذى النخامة فيه عوقب بحرمان الاستغفار من الملائكة لما آذاهم به من الرائحة الخبيئة وقال من أرادأن تحط عنه الذنوب بغير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له فهو مرجو إجابته لقوله تعالى « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » وروى من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له وتأمينهم إنما هو مرة واحدة عند تأمين الإمام ودعاؤهم لمن قعد في مصلاه إنما هو مادام قاعداً فيه فهو أحرى بالإجابة وقد شبه صلى الله عليه و سلم انتظار الصلاة بعد الصلاة بالرباط وأكده بتكر ار ممر تين بقوله «فذلكم الرباط، فعلى كل مؤمن سمع هذه الفضائل الشريفة أن يحرص على الأخذ بأوفر الحظ منها و لا يمر

النَّخُلِ وَأَمَّرُ عُمَرُ بِبَنَاءُ الْمُسْجِدُ وَقَالَ أَكُنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرُ النَّاسَ وَقَالَ أَنْسُ يَتَبَاهُوْنَ بَهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلْيلاً وَقَالَ أَنْسُ يَتَبَاهُوْنَ بَهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلْيلاً وَقَالَ أَنْسُ يَتَبَاهُوْدُ وَالنَّصَارَى صَرَّمَنَا عَلَيْ بِنْ عَبْدُ الله لا أَنْ عَبْدُ الله عَلَى عَنْ صَالِح بِن كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنُ سَعْدُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح بِن كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنُ سَعْدُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح بِن كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافَعُ أَنْ عَبْدُ رَسُولَ الله صَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا نَافَعُ أَنْ عَبْدُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنَا بَالله عَلَى وَسَقْفُهُ الْجُرِيدُ وَعَمْدُهُ خَشَبُ النَّخُلُ فَلَمْ يَوْدُ فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنَيًا بِاللهِ وَسَقْفُهُ الْجُرِيدُ وَعَمْدُهُ خَشَبُ النَّخُلُ فَلَمْ يَوْدُ فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنَيًا بِاللهِ وَسَقْفُهُ الْجُرِيدُ وَعَمْدُهُ خَشَبُ النَّغُولُ فَلَمْ يُودُ فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنَيًا بِاللّهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيا بَاللّهِ وَسَقَفُهُ الْجُرِيدُ وَعَمْدُهُ خَشَبُ النَّانَ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنَيًا بَاللهِ وَسَقْفُهُ الْجُرِيدُ وَعَمْدُهُ خَشَبُ النَّذَى فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَبْنَا بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانِيا بَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا فَالْمَا فَيْ الْمَالِي الْمَالِيقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَا اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ

عنه صفحاً والله الموفق ( باب بنيان المسجد ) قوله ( أبو سعيد ) أى الخدرى مرفى كتاب الإيمان ( والجريد ) وهوالذى يجر دعنه الخوص و إذا لم يجرد يسمى سهفاً ( والمسجد ) إمامهمو دهن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و إما لجنس المساجد . قوله ( أكن ) أمر من الإكنان يقال كننت الشيء إذا سترته وصنته عن الشمس و فى بعضها أكن بضم الهمزة أى قال عمر للبناء غرضى الإكنان فلا تتجاوز عنه إلى التحمير ونحوه . قال المالكي فيه ثلاثة أوجه ثبوت الهمزة مفتوحة على أن ماضيه أكن، وحذف الهمزة وكسر الكاف على أن أصله أكن و إنما حذف تخفيفاً على غير قياس ، ويحوز أن يقال كن الناس بضم الكاف على أن يكون من كنه فهو مكنون ( و تفتن ) من الفتنة ولى بعضها من التفتين . وقوله ( يتباهون ) بفتح الهاء أى يتفاخرون ( بها ) أى بالمساجد والسياق يدل عليه و ( إلا قليلا ) بالنصب و جاز [ الرفع ] من جهة النحو [ على ] أنه بدل من ضمير الفاعل . قال في شرح قليلا . قوله ( لتزخر فها ) بنون التأكيد مع ضمير المذكرين من الزخر فة وهي الزينة ، الخطابى : قليلا . قوله ( لتزخر فها ) بنون التأكيد مع ضمير المذكرين من الزخر فة وهي الزينة ، الخطابى : وعرجوا على الزخارف و التزيين . قال محيى السنة إنهم زخر فوا المساجد عند ما بدلوا دينهم وأنتم وعرجوا على الزخارف و التزيين . قال محيى السنة إنهم زخر فوا المساجد عند ما بدلوا دينهم وأنتم قصيرون إلى مثل حالهم وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتزيينها . قوله ( حمده ) بفت قصيرون إلى مثل حالهم وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتزيينها . قوله ( حمده ) بفت قصيرون إلى مثل حالهم وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتزيينها . قوله ( حمده ) بفت

أَبُو بَكُر شَيْئًا وزَادَ فيه عُمرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِه في عَهْد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بِالَّلِينِ وَٱلْجَرِيدِ وَأَعَادَ عَمْدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيْرَهُ عَثْمَانُ فَزَادَ فيه زيَادَة كَثيرَةً وَبَنَى جَدَارَهُ بِالْحَجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَة مَنْقُوشَة وَسَقَّفَهُ بِالسَّاجِ

العادن التَّعَاوُن في بنَاء المَسجد (مَا كَانَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شاهدينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفُرِ أُولِئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالدُونَ إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الآخِرَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآثَى

العين والميم و بضمهما. الجوهري: العمود عمو دالبيت وجمع القلة أعمدة وجمع الكثرة عمد وعمد وقرى، بهما قوله تعالى دفى عمد عددة، والخشب مفرداً وجميعاً . قوله ﴿ بنيانه ﴾ أى حيطانه ﴿ وفي عهده ﴾ إما صفة للبنيان و إما حال . فان قلت إذا بني على تلك البنيان فكيف زادفي المسجد . قلت لعل المراد بالبنيان بعضها أو الآلات أو بالزيادة رفع سمكها أوالمراد على هيئة بنيانه و ضعها. قوله ﴿ القصة ﴾ بفتح القاف وبالمهملة الشديدة الجص وهي لغة حجازية وقد قصص داره أي جصصها. قوله ﴿ سقفه ﴾ بلفظ الماضي من التفعيل وفي بعضها سقفه بلفظ الاسم عطفاً على عمده ﴿ والساج ﴾ هو ضرب من الشجر. قال ابن بطال: ماذكر والبخاري في هذا الباب يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنيانها وكان عمرمع الفتوح التيكانت في أيامهو تمكنه من المال لم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاء الأمر إلى عثمان والمال في زمانه أكثر فلم يزد أنجعل مكان اللبن حجارة وقصصه وسقفه بالساج مكان الجريد فلم يقصر هو وحمر عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الفايات إلا عن علمهما بكراهة الني صلى الله عليه وسلم ذلك وليقتدي بهما في الآخذ من الدنيا بالقصد والكفاية والزهد في معالى أمورها وإيثار

الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْسَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُو لئكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) صَرَّعَ مُسَدُّدُ مَهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا خَالد الْخُذَّاءُ عَنْ عَكْرُ مَةَ قَالَ قَالَ لَا الْنَ قَالَ حَدَّ ثَنَا خَالد الْخُذَّاءُ عَنْ عَكْرُ مَةَ قَالَ قَالَ لَا الْنَ قَالَ عَدْ ثَنَا عَالَ الْعَنْ فَا نَظُلَقْنَا فَاذَا هُوَ فَى عَبَّاسٍ وَلاَّ بنه عَلَى انْظُلَقَنَا فَاذَا هُو فَى عَبَّاسٍ وَلاَّ بنه عَلَى انْظُلَقَا إِلَى أَي سَعِيد فَاسْمَعَا مِنْ حَديثه فَا نَظُلَقْنَا فَاذَا هُو فَى عَبَّاسٍ وَلاَ بنه عَلَى انْظُلَقَا إِلَى أَي سَعِيد فَاسْمَعَا مِنْ حَديثه فَا نَظْلَقْنَا فَاذَا هُو فَى عَبَّاسٍ وَلاَ بنه عَلَى النَّهَ الْمَالمَةُ الْمَا يَعَد أَنَا حَتَى أَتَى ذَكُرُ بنَاء الْمَسْجِد عَالَعُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبَنَة لَهَ وَعَمَّارٌ لَيَنَيْنُ لَيْنَيْنُ فَرَآهُ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ النّهُ عَنْ وَيَقُولُ وَجْ عَمَّار تَقْتُلُهُ الْفَتُهُ الْمَاعِيةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجُنَّةِ فَعَلَا فَيْعَالُ اللّهُ عَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجُنّة فَى اللّهُ عَنْ يَوْمَ فَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ يَعْدُ اللّهُ عَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ يَعْمُ لِللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ يَاللّهُ عَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجُنّة فَى اللّهُ عَلَيْهُ يَعْمُ لَا لَكُنَا عَنْ فَا فَا فَا عَلَا لَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ يَعْ عَلَا لَعْ عَلَا لَا لَعْ عَلَا لَا عَلَيْهُ لَا لَعْمَالُولُولُ وَيْعَوْلُ وَيْعَ عَمَّار تَقْتُلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ يَا لَا عَلَهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَا لَا لَكُونَا اللّهُ عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَيْ اللّهُ الْمَالَا لَا اللّهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالَلُولُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

البلغة منها ﴿ باب التعاون في بناء المسجد ﴾ قوله ﴿ عبد العزيز بن مختار ﴾ بضم الميم وسكون المنقطة وبالفوقانية وبالراء أبو إسحق الدباغ البصرى الأنصارى و ﴿ خالد الحذاء وعكرمة ﴾ تقدما في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب . قوله ﴿ لابنه ﴾ أى عبد اقله ابن عباس و ﴿ أبى سعيد ﴾ أى الحدرى . قوله ﴿ حائط ﴾ أى بستان وسمى به لأنه لا سقف له و ﴿ فاحتبى ﴾ بالحاء المهملة والفوقانية وبالموحدة يقال احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته وقديحتبى بيديه ﴿ و أنشأ ﴾ بمعنى طفق و ﴿ عمار ﴾ بفتح المهملة وشدة الميم ابن ياسر تقدم في باب السلام من الاسلام قوله ﴿ فينفض ﴾ و في بعضها فجعل ينفض و في بعضها فنفض و ﴿ ويحمار ﴾ هو بنصب الحاء لاغير الجوهرى : كلمة رحمة وو يلكمة عذاب تقول و يحك و و يحك و و يح زيد و ويلك و ويل زيد تقول و يحك و و يح زيد و ويلك و ويل زيد بالإضاط فنا و بمتبوع مطاع و شوكة يمكنها مقاومته . قوله ﴿ إلى الجنة ﴾ أى إلى سببها وهي الطاعة بناو سبب النار هو المعصية . فان قلت عمار قتله أهل الشام يوم صفين و فيهم الصحابة الكبار فكيف جاز عليهم الدعاء إلى النار . قلت إنهم كانوا ظانين أنهم يدعونه إلى الجنه وإن كان في الواقع فكيف جاز عليهم الدعاء إلى النار . قلت إنهم كانوا ظانين أنهم يدعونه إلى الجنه وإن كان في الواقع دعاء إلى الله النار وهم مجتهدون يجب عليهم متابعة ظنونهم . فان قلت لم تحمله على ماثبت أن علياً رضي فكيف جاز عليهم الدعاء إلى النار . قلت إنهم كانوا ظانين أنهم يدعونه إلى الجنه وإن كان في الواقع دعاء إلى النار وهم مجتهدون يجب عليهم متابعة ظنونهم . فان قلت لم تحمله على ماثبت أن علياً رضي

وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ أَعُوذُ بِٱللَّهُ مِنَ ٱلْفَتَنَ

مَا حَدُ الاستَعَانَة بِالنَّجَارِ وَالصَّنَاعِ فِي أَعُوادِ الْمُنْبِ وَالْمَسْجِدِ صَرَّتُنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ الله عَنْ سَهْلِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرَأَة مُرى غُلَامَكُ النَّجَارَ يَعْمَلُ لَى أَعُوادًا أَجْلَسُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرَأَة مُرى غُلَامَكُ النَّجَارَ يَعْمَلُ لَى أَعُوادًا أَجْلَسُ

الله عنه بعث عماراً إلى الخوارج ليدعوهم إلى الجماعة. قلت لأن لفظ تقتله المئة الباغية يأباه لأنهم ماقتلوه ، نعم على النسخ التي لم توجد فيها هذه الجلة هو الجراب لاغير . قال ابن بطال : هذا إنما يصح فى الخوارج الذين بعث إليهم على رضى الله عنه عماراً يدعوهم إلى الجماعة وليس يصح فى أحد من الصحابة لأنه لايجوز لاحد أن يتأول عليهم إلا أفضل التأويل ، وفى الحديث أن التعاون فى بنيان المسجد أفضل الاعمال لانه بما يجرى للانسان أجره بعديماته ومثل ذلك حفر الآبار وتحبيس الاموال التي يعم العامة نفعها ، و فيه أن العالم له أن يتهيأ للحديث ويجلس لهجلسته ، وفيه أن الرجل العالم يبعث ابنه إلى عالم آخر ليتعلم منه لأن العلم لايحوى جميعه أحد وأن أفعال البر للانسان أن يأخذ منها ما يشق عليه إن شاء كما أخذ عمار لبنتين وفيه علامة النبوة لأنه بيات أخبر بما يكون وكان كما قال وفي استغاذة عمار منها دليل على أنه لايدرى أحد فى الفتنة أمأجور هو أو موزور إلا بغلبة الظن ولو كان مأجوراً ما استعاذ بالله من الأجر. أقول وفيه إصلاح حال البساتين وعمارتها و إكرام الرئيس المر موس عند إظهار جده في فعل الخير و الدعاء له ﴿ باب الاستعانة بالنجار ﴾ قوله ﴿ الصناع ﴾ بلفظ الجمع ﴿ والمسجد ﴾ إماعطف على المنبر أو على الدو دو في الترجمة تعميم بعد تخصيص عكس و ملا أكمته و جبريل قوله ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة وبالزاى أبو عبد العزيز واسمه سلمة والإسناد بعينه تقدم في باب نوم الرجل في المسجد. قوله (مرى) هو أفصح من اؤمرى لأنه في ابتداء الكلام واسم الغلام باقوم بالموحدة وبالقاف و (أعواداً )أى منبرام كبامنها و (يعمل ) بجزوم بأنه جواب الامرو (أجلس) مرفوع. فإن قلت الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا ، وهل الغلام مأمور من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا . قلت قد اختلف الأصوليون في مثله والأصح عدمه وذلك كقوله عللية مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين · فان قلت الحديث لا يدل على الشق الآخر من الترجمة

عَلَيْنَ صَرَبُ خَلَادٌ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الوَّاحِدِ بِنُ أَيْنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ أَنْ ٤٤٠ أَمْرَأَةً قَالَتَ يَارَسُولَ اللهَ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَأَنَّ لَي غُلَامًا نَجَّارًا قَالَ إِنْ شَنْتَ فَعَمَلَتَ الْمُنْتَرَ

إِلَى مَن بَنَى مَسَجِدًا فَرَثُنَا يَحِيَى بِنُ سَلَيْمَانَ حَدَّتَنِي ابْنُ وَهُبِ مِن بَي اللَّهَانَ حَدَّتَنِي ابْنُ وَهُبِ مِن بَي مَسَجِدًا فَرَثُنَا يَحِيَى بِنُ سَلَيْمَانَ حَدَّتُهِ أَنَّهُ سَمِعَ مُسَجِدًا أَنَّهُ سَمِعَ الْحَبَرِ بِنِ قَتَادَةَ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَبَرِ بِنِ قَتَادَةَ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَبَرِ بِنِ قَتَادَةً حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ

وهو ذكر الصناع والمسجد . قلت إما أنه اكتنى بالنجار والمنبر لأن الباقى يعلم منه وإما أنه أراد أن يلحق إليه ما يتعلق بذلك فلم يتفق له إذ لم يثبت عنده بشرطه ما يدل عليه . و قو له ﴿ خلاد ﴾ بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة الكرفي سبق في باب الصلاة إذا قدم من سفر و ﴿ عبد الواحد ﴾ بالمهملتين و﴿ أَبُوهُ ﴾ هُو أَيمن بفتح الهمزة وسكون التحتانية والميم المفتوحة الحبشي المسكى القرشي المخزومي قوله ﴿ أَلا ﴾ هو مخففة مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية وليست حرف التنبيه ولا حرف التحضيض . وقوله ﴿ إِنْ شُدَّتُ ﴾ جزاؤه محذوف أي عملت وفي بعضها إِنْ شُدَّت فعلت فلا حذف و﴿ فعملت ﴾ أى المرأة . فإن قلت العامل هو الغلام لاالمرأة . قلت لما كانت هي الآمرة أسمند إلها كقولك كسا الخليفة الكعبة. فانقلت هذا الحديث لميدل على استعانة فان هذه المرأة قالت ذلك من تلقاء نفسها . قلت المرأة استعانت بالغلام في نجارته المنبر . قال ابن بطال : فان قلت الحديثان متخالفان فان حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المرأة أن تأمر عبدها بعمل المنبر وفي حديث جابر أن المرأة سألت الني صلى الله عليه و سلم ذلك . قلت يحتمل أن تكون المرأة بدأت بالمسألة فلما أبطأالغلام بعمله استنجزها إتمامه إذعلم طيب نفس المرأة بما بذلته من صنعة غلامها ويمكن أن يكون إرساله عليه السلام إلى المرأة ليعرفها صفة ما يصنع الفلام في الأعو ادو أن يعمل ذلك أعو اداً أى منبراً . قال وفيه دليل على جواز استنجاز الوعد والاستعانة بأهل الصنعة فيها يشمل المسلمين نفعه أقول وفيه التقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير ﴿ بابمن بني مسجداً ﴾ قوله ﴿ يحيى بن سليمان ﴾ الجعني مر في بابكتابة العلم و﴿ ابنوهب ﴾ هو عبدالله في بابمن يرد الله في به خيراً و ﴿ عمرو ﴾

عُبِيدَ الله الخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمَعَ عُثَمَانَ بِنَ عَفَانَ يَقُولُ عَنْدَ قُولِ النَّاسِ فيه حينَ بَنِيَ مَسْجَدَ الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّكُمْ أَكْثَرُ مُ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّكُمْ أَكْثَرُ مُ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا قَالَ بَكِيرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجِهَ الله بَنِي الله لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

هو ابن الحارث الملقب بدرة الغواص في باب المسح على الخفين و الربكير ﴾ مصغراً مخففاً ابن عبد الله الأشج المدنى خرج قديماً إلى مصر فنزل بها والأربعة أفاضل مصريون و ﴿ عاصم ﴾ هو الأوسى الأنصاري مات بالمدينة سنة عشرين ومائة و ﴿ عبيد الله ﴾ هو ابنالاسو دالخولاني بفتح المعجمة وسكون الواو وبالنون ربيب ميمونة أم المؤمنين. قوله ﴿ عند قول الناس فيه ﴾ وذلكأن بعضهم كانوا ينكرون عليه تغيير بناء المسجد وجعله بالحجارة المنقوشة والقصة. قوله ﴿ أَكَثْرَتُم ﴾ أى الكلام في الإنكار على فعلى و ﴿ بني الله له ﴾ هو جزاء الشرط ولفظ ﴿ قال بكير إلى وجه الله ﴾ إدراج من عمر ووقع في البين معترضة ولفظ ينبغي على تقدير ثبوته في كلام النبي صلى الله عليه و سلم حال من فاعل من بني ، والمراد بوجه الله ذات الله . فان قلت هل هو خاص بمن باشر البناء أم عام لمن أمر بالبناء أيضاً ، قلت عام لهما . فان قلت فيلزم منه إرادة المعنى الحقيقي والمجازى باستعمال واحد وذلك متنع، قلت لاامتناع فيه عند الشافعي وأما عند غيره فيحمل على معنى مجازى يتناول الحقيقةو ذلك المجاز ومثله يسمى بعموم المجاز، فان قلت ماقولك في إسناد البناء إلى الله تعالى ، قلت هومجاز اتفاقاً قطعاً . فان قلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فما معنى التقييد بمثله ، قلت إماأنه صلى الله عليه و سلم قاله قبل نزول الآية الكريمة أو أن المثلية إنما هي بحسب الـكمية والزيادة تحصل بحسب الكيفية أو أن التقييد به لايدل على نفي الزيادة أو أن المقصود منه بيان الماثلة في أن جزا. هذه الحسنة من جنس العمل لامن غيره. قال النووى: يحتمل أن يكون معناه بني الله له مثله في مسمى البيت وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها وأنها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا .وقال ابن بطال المساجد بيوت الله تعالى وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه بقوله تعالى

المرور المرور في المسجد إَنْ سَعِيدُ مَا أُخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ صَرَّمْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد قَالَ سُفَيَانُ قَالَ قُلْتُ لَعَمْرُ و أَسَمَعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلْ فَالَ حَدْ ثَنَا سُفَيَانُ قَالَ قُلْتُ لَعَمْرُ و أَسَمَعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ مَرَّ رَجُلْ فَالَ حَدْ ثَنَا سُفِيانُ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْسِكُ بِنصَالِهَا فِي الْمُسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْسِكُ بِنصَالِهَا

المرور المرور في المسجد المَّ عَنْ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ صَرَّتُ الْمُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّ تَنَاعَبِدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّ تَنَا أَبُو بُرُدَةً بَنْ عَبْدَ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبًا بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبًا بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ الله ﴾ وحسبك بهذا شرفاً لها وقد تفضل الله على بانيها بأن يبني له قصراً في الجنة وأجر المسجد جار لمن بناه في حياته و بعد ماته ما دام يذكر الله عز وجل فيه وهذا بما جاء المجازاة فيه من جنس الفعل ﴿ باب يأخذ بنصول النبل ﴾ الجوهرى: النصل نصل السهم والسيف والرمح والجمع نصول ونصال و ﴿ النبل ﴾ بفتح النون السهام العربية وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها قوله ﴿ سفيان ﴾ أى ابن عيينة و ﴿ عمر و ﴾ أى ابن دينار تقدم فى باب كتابة العلم. قوله ﴿ أمسك ﴾ من باب الأفعال. فإن قلت هذا استفهام فكيف دل على ثبوته . قلت سكوته يدل عرفاً على التصديق أو أنه مختصر من الحديث الذي هو دال عليه. قال ابن بطال : فان قيل حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأنه لم ينقل أن عمراً قال نعم. قلنا ذكر البخارى في غير كتاب الصلاة أنه قال نعم فبان بقوله نعم إسناد الحديث وهذا من تأكيد حرمه المسلمين لأن المساجد مورودة بالخلق لا سيما فى أوقات الصلاة فخشى عليه السلام أن يؤذى بها أحد وهذا من كريم خلقه ورأفته بالمؤمنين ، وفيه التعظيم لقليل الدم وكثيره وفيه أن المسجد يجوز فيه إدخال السلاح ﴿ باب المرور في المسجد ﴾ قوله ﴿ موسى ﴾ أى التبوذكي مر في كتاب الوحي و﴿ عبد الواحد ﴾ بن زياد بالتحتانية الخفيفة في باب الجهاد من الإيمان و ﴿ أبو بردة ﴾ بضم الموحدة وسكون الراء اسمه بريد بالموحدة المضمومة وسكون التحتانية و ﴿ أَبُو بُرِدَةً ﴾ الثاني اسمه عامر والثاني جد الأول ابن أبي موسى الأشعري وكا نه قال سمعت جدى أنه روى عن أبيه أبي موسى و تقدموا في (باب أي الاسلام أفضل). قوله ﴿ أُو أَسُواقَنَا ﴾ هو تنويع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشك من الراوى . فان قات النبل

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَرَّ فِي شَيْءِ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسُوَاقِنَا بِنَبْلِ فَلْيَأْخُذُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

الشعر في السّعر في المسجد صرف أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا في السّعد في السّعد في اللّه عن الزّهري قال أخبرني أبو سكلة بن عبد الرّحمن بن عوف أنّه سمّع حسان بن قابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت

ليس تمروراً به كما في قولك مررت بزيد فما معنى الباء. قلت معناها المصاحبة أي مر مصاحباً للنبل وأما الباء التي في بزيد فهي للالصاق . قوله ﴿ على نصالها ﴾ فإن قلت الآخذ لا يعدي بعلى فما وجهه قلت ضمن معنى الاستعلاء للمبالغة . قوله ﴿ لايعقر﴾ أي لايجرح وهو مرفوع وجاء الجزم نظراً إلى أنه جواب الامر . فان قلت العقر لا يتصور بالكف فما المحمل فيه . قلت هو متعلق بقوله فليأخذ ووقع في بعضها لفظ بكفه متقدماً على لفظ لا يعقر ويحتمل أن يراد من الكف اليد أى لا يعقر بيده أي باختياره مسلماً وأن يراد منه كف النفس أي لا يعقر بكفه نفسه عن الآخذ أى لا يحرح بسبب تركه أخذ النصال مسلماً . فإن قلت ما وجه تخصيص هذا الحديث بهذا الباب وتخصيص الحديث السابق بالباب السابق مع أن كلا من الحديثين يدل على كل من الترجمتين. قلت إما أنه نظر إلى لفظ الرسول عليه السلام حيث لم يكن في الأول فيه ذكر المرور وحيث كان في الثاني بيان المرور مقصوداً لأنه جعله شرطاً مرتباً باقي الكلام عليه وإما لأن شيخه قتيبة ذكر الحديث في معرض بيان حكم الآخذ بالنصول وموسى ذكرهذا في بيان معرض حكم المرور فنقل كلا منهما على ماتحمل من الشيوخ لأجله وإما لغير ذلك والله أعلم ﴿ باب الشعر في المسجد ﴾ وفى بعضها إنشاد الشعر في المسجد. قوله ﴿ أَبُو الْمَانَ ﴾ بخفه النون ﴿ وَالْحَـكُم ﴾ بفتح الكاف و ﴿ أَبُو سَلَّمَ ﴾ بفتح اللام تقدموا في كتاب الوحي و ﴿ حَسَانَ ﴾ منصرفاً وغير منصرف بالنظر إلى أنه مشتق من الحسن أو الحس ﴿ بن ثابت ﴾ بن المنذر بن حرام ضد الحلال الانصاري المدنى شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فحول شعراء الإسلام والجاهلية وعاش كل واحد

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ مَا يَدُهُ بِرُوحِ الْتَدْسِ قَالَ أَبُو هُرِيرَةً نَعَمْ

منهم مائة وعشرين سنة وقال أبو نعيم لا يعرف في العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد اتفقت مدة أعمارهم هذا القدر غيرهم وعاشحسان في الجاهلية ستين وفي الإسلام كذلك مات سنة خمسين بالمدينة . قوله ﴿أنشدك ﴾ بضم الشين . الجوهرى : نشدت فلانا أنشده نشداً إذا قلت له نشدتك الله أي سألتك بالله كأنك ذكرته إياه فنشدأي تذكر . قوله ﴿ أَجِب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ فإن قلت المراد أجب الكفار عنجهة رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فكيف دلالته عليه إذ ظاهر استعال أجابه وأجاب عن رسول الله غير ذلك . قلت ضمن معنى الدفع أى أجب دافعاً عن رسول الله مراقية أو لفظ الجهة مقدر . فإن قلت أهو لفظ رسول الله أم لا . قلت يحتمل أن يكون حسان نقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى وكان أصله أجب عني فعبر حسان عنه بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له . وأن يكون نقل لفظه بعينه وقاله رسول الله عليه بتلك العبارة تربية للمهابة و تقوية لداعي الأمور كما قال تعالى « فإذا عزمَت فتوكل على الله » وكما يقول الخليفة: أمير المؤمنين يرسم لك بكذا مكان أنا أرسم. قوله ﴿ أيده ﴾ التأييد هو التقوية ﴿ وَبُرُوحَ الْقَدْسُ ﴾ أي جبريل عليه السلام و ﴿ القدس ﴾ بضم الدال وسكونها اسماً أو مصدراً الطهر. قال ابن بطال: فإن قيل ليس في حديث هذا الباب أن حساناً أنشد شعراً في المسجد قلنا ذكره البخاري في كتاب بدء الخلق و به يتم معنى الترجمة . قال سعيد بن المسيب : مرعمر في المسجد وحسان ينشد فزجره، فقال كنت أنشدفيه و فيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبى هريرة فقال أنشدك إلى آخره . وهذا يدلعلى أن قول النبي مَرْالِيِّهِ لحسان أجب عنرسول الله كان في المسجد وأنه أنشد فيه ما جاوب به المشركينواختلف العلماء في إنشاد[الشعر]في المسجدفأجازه طائفة إذا كان الشعر بمالابأس به وخالفهم فيه آخرون وقيل المهى الذي فيه الخنا والزورأوالشعر الذي يغلب على المسجد حتى يكون كل من بالمسجد متشاغلا به. النووى: ويستحب إذا كان في مادح الإسلام وأهله أو في هجاء الكفار والتحريض على قتالهم أوتحقيرهم وهكذاكان شعر حسان وفي الحديث استحباب الدعاء لمن قال شعراً من هذا النوع وفيه جوازالانتصار من الكفار، قالالعلماء ينبغي أن لانبدأالمشركين بالسب والهجاء مخافة من سبهم الإسلام وأهله. قال تعالى « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله »

الآية . ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة ، كابتدا مهم به ف كيف أذاهم أو نحوه كما فعله عليه السلام وأقول يدل عليه لفظ أجب . فإن قلت الشهادة لايثبت بهاشي وإذا كان دون النصاب ف كيف ثبت غرض حسان بشهادة أبي هريرة فقط . قلت هذه رواية حكم شرعي و يكفى فيها عدل و احد وإطلاق الشهادة على سبيل النجوز أو المراد بالشهادة معناها اللغوى ﴿ باب أصحاب الحراب في المسجد ﴾ الحراب جمع الحربة نحو القصاع والقصعة . قوله ﴿ لقد رأيت ﴾ أى والله لقد أبصرت و ﴿ الحبشة ﴾ جنس من السودان و ﴿ اللعب ﴾ بفتح اللام و كسر الدين و بكسر اللام و سكون العين و هذه جمل كلها و قعت أحوالا . قوله ﴿ إبراهيم بن المنذر ﴾ بكسر الذال المعجمة الخوارزي مر في أول كتاب العلم و هو شيخ البخارى لكن لفظ خرابهم و ﴿ ابن وهب ﴾ هو عبد الله . فإن قلت كيف جاز اللعب في المسجد . قلت هو بالحقيقة الفظ بحرابهم و ﴿ ابن وهب هم عنفية الدين وأهله فهو جائز في المسجد ، واللعب بالحراب، ن المسلمين فما كان من الأعمال مما يجمع منفية الدين وأهله فهو جائز في المسجد ، واللعب بالحراب، ن النظر إلى اللهو المباح وقد يمكن أن يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لتنظر لعبهم لتضبط النظر إلى اللهو المباح وقد يمكن أن يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لتنظر لعبهم لتضبط النظر إلى اللهو المباح وقد يمكن أن يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لتنظر لعبهم لتضبط

المَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

فَأَعْتَقِيهَا فَانَّ ٱلَّوْلَاءَ لَمِنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْمُنْبِر

ٱلْوَلَاءِ لَنَا فَلَكَ جَاء رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتُهُ ذَلَكَ فَقَالَ ٱبْنَاعِيهَا

السنة فى ذلك و تنقل تلك الحركات المحكمة إلى بعض من يأتى من أبناء المسلمين و تعرفهم بذلك وفيه من حسن خلقه صلى النهاء المهارية و كرم معاشر ته لأهله. أقول و فيه جواز نظر النساء إلى الرجال و وجوب استتارهن عنهم وفيه فضيلة عائشة و عظم محلها عند رسول الله و المسجد على المنبر فى المسجد و فى بعضها و المسجد . فان قلت [المنبر و المسجد] ظرفا [ن] فالمناسبأن تدخل عليه كلمة الظرفية لا الاستعلاء. قلت عمل به عكس ماعمل بقوله تعالى «لاصلبنكم فى جذوع النخل » أو هو من باب ه علفتها تبناً وماء بارداً ه قوله ( على ) أى ابن المدينى و ( سفيان ) عبدالرحمن الانصارية المدنية و كان ابن المدينى يفخم أمرها . وقال هى إحدى الثقات العلماء بعائشة عبدالرحمن الانصارية المدنية وكان ابن المدينى يفخم أمرها . وقال هى إحدى الثقات العلماء بعائشة ماتت سنة ثمان و سبعين على الأصح . قوله ( بريرة ) بفتح الموحدة وبالراء المكررة مولاة لعائشة كانت لعتبة بن أبى لهب . قوله ( في كتابتها ) فان قلت السؤال يعدى بعن قال تعالى «يسألو نك عن الانفال» قلت السؤال بعنى الاستعطاء لا بمعنى الاستخبار أى يستعطيها فى أمر كتابتها والكتابة هى بيع الرقيق من نفسه بدين هو وأعطيت ) بلفظ التكلم ومفعوله الثانى محذوف و هو ثمنك و ( الولاه ) بفتح الواو . قوله ( ما بق ) أى من مال الكتابة فى ذمة بريرة وشئت وأعطيت كلاهما خطاب لمائشة وكذا أعتقيها . قوله ( ذوله ( بعاب بلفظ التكلم و المتكلم به عائشة و الراوى نقل لفظها بعينه و بالغيبة كأن بفته المؤلد أعتقيها . قوله ( ذكرته ) بلفظ التكلم و المتكلم به عائشة و الراوى نقل لفظها بعينه و بالغيبة كأن

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى المُنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ الله عَلَى الله عَلَ

عائشة جردت من نفسها شخصاً فحكت عنه فالأول حكاية الراوى عن لفظ عائشة والثاني حكاية عائشة عن نفسها . قوله ﴿ مرة ﴾ أي قال سفيان مرة مكان ثم قام فصعد ﴿ وما بال ﴾ أي ما حال ﴿ وليست ﴾ أى الشروط وفي بعضها ليس فهو إما باعتبار جنسالشرط وإما باعتبار الاشتراط. قوله ﴿ فليسله ﴾ أي ذلك الشرط أي لا يستحقه و لفظ ﴿ مائة ﴾ للمبالغة في الكثرة لا أن هذا العدد بعينه هو المراد. قوله ﴿ أَنْ بِرِيرَةَ ﴾ يعني أنه لم يسنده إلى عائشة ولم يذكر صعد المنبر فهو مفاير للرواية السابقة من جهتين . قوله ﴿ على ﴾ أي ابن المديني و ﴿ يحيى ﴾ أي القطان و ﴿ عبدالوهاب ﴾ أى الثقني المذكور في باب حلاوة الإيمان و ﴿ يحيى ﴾ أي الأنصاري و ﴿ جعفر بن عون ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون مر في باب زيادة الإيمان وهو عطف على قال يحيي لأنه مقول ابن المديني والفرق بين هذين الطريقين أن الأول معنعن وليس فيه ذكرعائشة والثاني فيه ذكرها بلفظ السماع ثم الفرق بينهما وبين رواية مالك أنها تعليق للبخاري منه بخلافهما فانهما مسندان له . الخطابي: وفيه دليل على جواز بيم المكاتب رضي به أو لم يرض عجز عن أداء نجومه أو لم يعجز أدى بعض النجوم أم لاوذلك إذا كان البيع على سبيل الوفاء من المبتاع بماشرط لهمن العتق عند الأداء ولا خلاف أنه ليس لصاحبه الذي كاتبه وهو ماض في كتابته مؤد لنجومه في أوقاتها أن يبيعه على أن يبطل كتابته وفيه جواز بيع الرقبة بشرط العتق لأن القوم قدتنازعوا الولا. و لا يكون الولا. إلا بعد العتق فدل على أن العتق كان مشروطاً فى البيع و فيه أنه ليس كل شرط يشرط فى بيع يكو نقادحاً في أصله ومفسداً له وأن معنى ما ورد من الهيي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع وإلى نوع من الشروط كما هو مذكور في موضعه واعلم أنه لم يرد أن ما لم ينص عليه من الشروط في الكتاب باطل فإن لفظ إنما الولا. لمن اعتق ليس منصوصاً عليه في كتاب الله تعالى إنما هو قول

عَائَشَةَ رَوَاهُ مَالِكُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ ٱلْمُنْبَرَ

إِلَا التَّقَاضِي وَٱلْمُـ لَا زَمَة فِي ٱلْمُسْجِد مِرْشَاعَبْدُ ٱللَّهُ بْنُ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَا عُمَانَ بِنَ عَمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بِن كَعْب ابْنِ مَالِكُ عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ تَقَاضَى آبْنَ أَبِي حَدْرَد دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي ٱلْمُسْجِد

الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وقد أوجب الله طاعته في كتابه العزيز فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب. أقول و يحتمل أن يراد بكتاب الله مكتوب الله في اللوح أو أحكامه سواء ذكر في القرآن أم السنة. فان قلت ماوجه دلالته على ماعقد الباب له. قلت المرادمن الشروط شروط البيع والشراء إذ تمام القصة يدل عليه . النووى . احتج به طائفة من العلماء كا حمد فى جواز بيع المكاتب. وقال بعضهم يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام وأجاب من لم يجوزه بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكـتابة . قال وفيه دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه ولا لمن حالف إنساناً على المناصرة خلافاً لا بى حنيفة ولا للملتقط على اللقيط خلافاً لإسحق و فيهجو ازالكتابة للأمة ككتابة العبد وجواز كتابة المزوجة وفيه أن المكاتب لا يصير حراً بنفس الكتابة بل هو عبد مابتي عليه درهم وجواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والاعتاق وغيره إذا كانت رشيدة واكتساب المكاتب بالسؤال وأنه يستحب للامام عند وقوع بدعة أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك وينكر عليه وأن يحسن العشرة لقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام حيث لم يؤاخذ صاحب الشرط بعينه لأن المقصود يحصل له ولغيره بدون فضيحة وشناعة عليه ، وفيه المبالغة في إزالة المنكر والتغليظ في تقبيحه وفوائد أخرى ﴿ باب التقاضي والملازمة في المسجد ﴾ قوله ﴿عثمان بن عمر ﴾ بدون الواو ابن فارس البصري مر في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب و ﴿ كعب ﴾ هو ابن مالك الأنصاري الشاعر أحدالثلاثة الذين تاب كمبالانصاري الله عليهم و أنزل فيهم «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» روى له ثمانون حديثاً للبخارى منها أربعة مات بالمدينة سنة خمسين وكان ابنه عبد الله قائده حين عمى . قوله ﴿ ابن أبى حدرد ﴾ بفتح المهملة و سكون المهملة الأولىو بالراءالمفتوحة بينهما . الجوهرى : حدرد اسم رجل ولم يجىء على فعلع مكر رالعين غيره وهو عبد الله بن سلامة الأسلمي توفي سنة إحدى و سبعين ﴿ و تقاضى ﴾ أى طالب و هو متعد إلى مفعول

فَارْ تَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْـه وَسَلَّمَ وَهُو فَي بَيْدـه فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَته فَنَادَى يَاكَعْبُ قَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ ٱللَّهُ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنَكَ هَـنَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهُ أَى الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ ٱلله قَالَ قُمْ فَأَقْضه

كنس المسجد والتقاط الخرق والقندان حرثنا المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان حرثنا مُلَمَانُ بْنُحَرْبِ قَالَحَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ تَابِت عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة

واحد وهو ابن و ﴿ ديناً ﴾ منصوب بنزع الخافض أى بدين و ﴿ فَى المسجد ﴾ متعلق بتقاضى و﴿ أَصُواتُهُمَا ﴾ هو كقوله تعالى ﴿ فقدصغت قلوبكما ﴾ ويجوز اعتبار الجمع في صوتيهما باعتبار أنواع الصوت قوله ﴿ سِجف ﴾ بكسر السين و فتحها و سكون الجيم الستر و ﴿ لبيك ﴾ تثنية اللب وهو الانابة وهو مفعول مطلق بجب حذف عامله وهو من باب الثنائي التي للتأكيد والتكرار ومعناه لباً بعد لب أي أنا مقيم على طاعتك. قوله ﴿ الشطر ﴾ هو النصف و هو منصو بالأنه تفسير لقو له هذا أى حط عنه نصفه ﴿ وَقُمُ ﴾ خطاب لابن أبي حدر د . قال ابن بطال : فيه المخاصمة في المسجد في الحقوق والمطالبة بالديون وفيه الحض على الوضع عن المعسر وفيه القضاء بالصلح إذا رآه السلطان صلاحا وفيه الحكم عليه بالصلح إذا كان فيه رشده وصلاح له لقوله قم فاقضه وفيه أن الإشارة باليد تقوم مقام الإفصاح باللسان إذا فهم المراد بها وفيه الملازمة في الاقتضاء وفيه إنكاررفع الصوت في المسجد بغيرالقراءة إلا أنه عِلَيْنَةٍ لم يعنفهما على ذلك إذ كان لابد لهما منه . النووى : وفيه الشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة فى غير معصية وجواز الإشارة والاعتباد عليها . أقول وفيه اسبال الستر عند الحجرة ﴿ بابكنس المسجد ﴾ والخرق جمع الخرقة و ﴿ القذى ﴾ الجوهرى: القذى في العين والشراب ما يسقط فيه و ﴿ العيدان ﴾ الأخشاب جمع العود. قوله ﴿ ثابت ﴾ أى البناني ﴿ وأبورافع ﴾ بالفاء هو نفيع بضم النون و فتح الفاء و سكون التحتانية

أَنَّ رَجُلًا أَسُودَ أَو آمْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ ٱلْمَسْجِدَ فَمَلَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَبْرِهِ أَوْ قَبْرِهَ أَوْ قَبْرَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهَا

المَانُ تَعْرِيمِ تِجَارَةِ ٱلْخَمْرِ فِي ٱلْمَسْجِدِ صَرَبُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِ

الصائغ تقدم في باب عرق الجنب. قوله ﴿ يَقِم ﴾ أي يكنس قمت البيت إذا كنسته و ﴿ عنه ﴾ أي عن حاله ومفعول سأل محذوف أي سأل الناس عنه و ﴿ أَفَلا كَنْتُم ﴾ لابد من مقدر بعد الهمزة أي أدفنتم أفلا كنتم أعلمتمونى بموته حتىأصلى عليه والظاهر أن الشك فى أنه رجل أو امرأة منأبىرافع أو أبي هريرة. فان قلت الحديث لايدل على الالتقاط. قلت يعلم حكمه بالقياس على الكنس والجامع بينهما التنظيف قال ابن بطال: فيه الحض على كنس المساجد و تنظيفها لأنه عليه السلام إنما خصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كنس المسجد و فيه خدمة الصالحين والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب وافتقاده وفيه المكافأة بالدعاء والترحم على من أوقف نفسه على نفع المسلمين ومصالحهم وفيه الرغبة في شهود جنائز الصالحين وفيه جواز الصلاة في المقبرة. أقول وفيه ندبية الصلاة على الميت المدفون والمالكية منعوا الصلاة على القبر والحديث حجة عليهم وفيه أنعلى الراوى التنبيه على شكه فيما رواه مشكوكا وأنه يستحب الإعلام بالموت وأنه لاتجوز الصلاة على المدفون إلاعند حضورالقبر ﴿ باب تحريم تجارة الخرفى المسجد ﴾ ولفظ في المسجدمتعلق بالتحريم لا بالتجارة. قوله ﴿ أَبُو حَمْرَةٌ ﴾ بالحاء المهملة وبالزاي محمد بن ميمون السكرى مر في باب نفض اليدين في الغسل. قوله ﴿ الآيات ﴾ أي قوله تعالى «الذين يأكلون الربا » إلى آخر العشر والربا مقصور من ربا يربو إذا زاد فيكتب بالألف وأجاز الكوفيون كتابته بالياء بسبب الكسرة في أوله وقد كتب في المصحف بالواو وقال الفراء إنما كتبوه بالواو لآن أهل الحجاز تعلموا الخطمن أهل الحيرة ولفتهم الربو فعلموهم صورة الخط على لفتهم قال ويجوز

كتابته بالالف وبالواو وبالياء. قوله ﴿ تجارة الخر ﴾ أي بيعها وشراؤها والعلة فيه عند الشافعي

نجاستها قال القاضى عياض تحريم الخمر فىسورة المائدة وهي نزلت قبل آيةالربا بمدةطويلة فيحتمل

ٱلْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ لَكًا أَنْزِلَ ٱلْآيَاتُ مِنْ سُورَة الْبَقَرَة فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْــ هِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ فَقَرَأُهُنَّ عَلَى ٱلنَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تَجَارَةَ ٱلْمَرْ

الخدم السجد المُحَدِّمُ الْمُسْجِد وَقَالَ أَنْ عَبَّاس نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْني مُحَرَّرًا ٢٤٦ للسَّاجِد تَخُدُمُ مَا صَرْثُ أَحْمَدُ مِنْ وَاقد قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَبِي اَفع عَنْ أَبِي هُرِيرَةً أَنَّ الْمُرَأَةً أَوْ رَجُلًا كَانَتْ تَقَمُّ ٱلْمُسْجِدَ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا الْمُرَأَةً فَذَكُرَ حَدِيثَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ

أن يكون هذا النهي متأخراً عن تحريمها و يحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخرثم أخبر به مرة أخرى بعــد نزول آيَّة الربا توكيداً ومبالغة في إشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك قال ابن بطال غرض البخاري في هذا البابوالله أعلم أن المسجدلماكان للصلاة ولذكر الله تعالى[كان]منزها عنذكر الفواحش والخر من أكبر الفواحش فلماذكر صلى الله عليه وسلم تحريمها في المسجد دل أنه لا بأس بذكر المحرمات والأقذار فيه على وجه النهى والمنعمنها ﴿ باب الخدم المسجد ﴾ هو جمع الخادم. قوله ﴿ تعنى ﴾ بلفظ المؤنث الغائب لأن ضميره راجع إلى حنة أم مريم و ﴿ تخدمه ﴾ أى المسجد و في بعضها تخدمها أى المساجد أو الصخرة أو البقعة أو الأرض احمد بنواقد المقدسة أو المباركة . قال في الكشاف محرراً أي معتقاً لحدهة بيت المقدس . قوله ﴿ أحمد بن واقد ﴾ الخراني بالقاف والمهملة هو أحمد بن عبدالملك بن واقد الحراني أبو يحيى وقد نسبه إلى جده اختصاراً مات سنة إحدى عشرين ومائتين بيغداد ﴿ وحماد ﴾ أي ابنزيد تقدم في باب المعاصي من أمر الجاهلية قوله ﴿ ولا أراه ﴾ بضم الهمزة أي لا أظنه وهذا كلام أبي رافع أو أبي هريرة ظاهراً. قوله ﴿ فَذَكُّر ﴾ أى أبو هريرة ولفظ ﴿ أَنَّه ﴾ يحتمل أن يكون تفسيراً للحديث فلا يكون المذكور إلا الصلاة وأن يراد

• ٥ \$ ربطالأسير في المسجد وَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُمْ اللَّهُ مَنْهُ عَنْ اللَّهُ مَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَفْرِيتًا مِنَ ٱلْجِنّ تَفَلَّتُ عَلَيَّ الْبَارِحَة عَن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَفْرِيتًا مِنَ ٱلْجُنّ تَفَلَّتُ عَلَيَّ الْبَارِحَة وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَفْرِيتًا مِنَ ٱلْجُنّ تَفَلَّتُ عَلَيْهُ الْبَارِحَة وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَفْرِيتًا مِنَ ٱلْجُنّ تَفَلَّتُ عَلَيْ الْبَارِحَة وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَفْرِيتًا مِنَ ٱلْجُنّ تَفَلَّتُ عَلَيْ الْبَارِحَة وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطُهُ إِلَى سَارِية مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِد حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنظُرُوا إِلَيْهُ كُلُّكُمْ فَذَكُرْتُ قُولَ أَخِى مَنْ سَوَارِى الْمُسْجِد حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنظُرُوا إِلَيْهُ كُلُّكُمْ فَذَكُرْتُ قُولَ أَخِى مَنْ سَوَارِى الْمَسْجِد حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنظُرُوا إِلَيْهُ كُلُّكُمْ فَذَكُرْتُ قُولَ أَخِى مَنْ سَوَارِى الْمَسْجِد حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنظُرُوا إِلَيْهُ كُلُّكُمْ فَذَكُرْتُ قُولَ أَخِى اللَّهُ مَنْ سَوَارِى الْمَسْجِد حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنظُرُوا إِلَيْهُ كُلُّكُمْ فَذَكُرْتُ قُولَ أَخِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أنه ذكر الحديث الذى فيه أنه صلى على قبرها فالمذكور جميع الحديث الذى تقدم فى باب كنس المسجد والله أعلم ﴿ باب الأسير والفريم ﴾ . الجوهرى ﴿ أسره ﴾ أى شده بالإسار وهو القد ومنه سمى الأسير وكانوا يشدونه بالقد فسمى أسيراً وإن لم يشد به و ﴿ الغريم ﴾ هو الذى عليه الدين وقد يكون الفريم أيضاً الذى له الدين . قوله ﴿ إسحق ﴾ أى ابن راهوية تقدم فى كتاب العلم و ﴿ روح ﴾ بفتح الراء ابن عبادة بضم المهملة وخفة الموحدة فى اتباع الجنائز و ﴿ محمد بنجه فر أى المشهور بغندر فى باب ظلم دون ظلم و ﴿ محمد بنزياد ﴾ بكسر الزاى و بخفة التحتانية أبو الحارث فى باب غسل الأعقاب . قوله ﴿ عفريتاً ﴾ بكسر العين وهو المبالغ من كل شى . والجن هو خلاف فى باب غسل الأعقاب . قوله ﴿ عفريتاً ﴾ بكسر العين وهو المبالغ من كل شى . والجن هو خلاف الآنس وسمى بذلك لا جمتنانه أى لاستتاره و ﴿ تفلت ﴾ أى تعرض فلتة أى فجأة و هو فعل ماض من التفلت ﴿ والبارحة ﴾ أقرب ليلة مضت والضمير فى نحوهار اجع إلى البارحة أو إلى جملة تفلت على البارحة بالرفع تأكيد للضمير المرفوع . قوله ﴿ راسال على قصد الاقتباس من القرآن لا على قصد أنه قرآن والأخوة بين سليمان وسيدنا محمد علي المراد من لفظ على قصد الاقتباس من القرآن لا على قصد أنه قرآن والأخوة بين سليمان وسيدنا محمد علي المراد من لفظ أصول الدين أو بحسب المهائلة فى النبوة . قوله ﴿ خاستًا ﴾ أى مطروداً مبعداً متحيراً و المراد من لفظ أصول الدين أو بحسب المهائلة فى النبوة . قوله ﴿ خاستًا ﴾ أى مطروداً مبعداً متحيراً و المراد من لفظ أن قلت هذا تعليق للبخارى منه أو هو داخل تحت الإسناد السابق . قلت الثانى هو الظاهر. فإن

سال ما حَثُ الاغتسالُ إِذَا أَسْلَم وَرَبْطُ الأَسِيرِ أَيْضًا فِي ٱلْمَسْجِدِ وَكَانَ شُرَيْحُ اللهُ مِنْ يُوسُفَ قَالَ مُرَسِعًا عَبْدُ اللهُ بِن يُوسُفَ قَالَ لا يَأْمُ الْغَرِيمَ أَنْ يُحِبَسَ إِلَى سَارِيَة ٱلْمَسْجِدِ صَرَبَعًا عَبْدُ اللهُ بِن يُوسُفَ قَالَ لا يَأْمُ الْغَرِيمَ أَنْ يُحِبَسَ إِلَى سَارِيَة ٱلْمَسْجِدِ صَرَبَعًا عَبْدُ اللهُ بِن يُوسُفَ قَالَ

لا عسال لمن يسلم

101

قلت كيف وجه دلالته على ربط الغريم. قلت بالقياس على الأسير. قال الخطابي : العفريت المارد الخبيث من الجن وفيه دليل على أن رؤية البشر الجن غير مستحيلة والجن أجسام لطيفة والجسم وإن لطف فدركه غير ممتنع أصلا ، وأما قوله تعالى «إنه يراكم هووقبيله من حيث لا نرونهم» فإن ذلك حكم الأعم الأغلب من أحوال نبي آدم امتحهم الله بذلك وابتلاهم ليفزعوا إليه ويستعيذوا به من شرهم ويطلبوا الأمان من غائلتهم ولا ينكرأن يكون حكم الخاص والنادرمن المصطفين من عباده بخلافذلك. أقول لاحاجة إلى هذا التأويل في الآية إذ ليس فيها ما ينفي رؤيتنا إياهم مطلقاً إذ المفاد منها أن رؤيته إيانا مقيدة بهذه الحيثية فلانراهم في زمان رؤيتهم لنا فقط ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت. قال وفيه دليل على أن أصحاب الميان كانوا يرون الجن و تصرفهم له وهو من دلائل نبو ته ولو لا مشاهدتهم إياهم لم تكن تقوم الحجة له لمكانته عليهم. قال ابن بطال: رؤيته عليهم للعفريت هو بما خص به كما خص برؤبة الملائكة فقد أخبر أن جبريل له ستمائة جناح ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان في هذه الليلة وأقدر عليه لتجسمه لأن الأجسام مكن القدرة عليها ولكنه ألقي في روعه ما وهب سليمان عليه السلام فلم ينفذ ما قوى عليه من حبسه رغبة عما أراد سليمان الانفراد به وحرصاً على إجابة الله دعوته وأما غيرالنبي صلى الله عليه و سلم من الناس فلا يمكن منه ولا يرى أحد الشيطان على صورته غيره مُؤلِّج لقوله تعالى ﴿ إنه يُراكُم ﴾ الآية لكنه يراه سائر الناس إذا تشكل في غير شكله كما تشكل للذي طعنه الأنصاري حين وجده في بيته في صورة حية فقتله فمات الرجل به وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن بالمدينة جناً قد أسلموا ﴿ باب الاغتسال إذا أسلم ﴾ قوله ﴿ شريح ﴾ بضم المعجمة و بفتح الرا. و سكون التحتانية وبالمهملة ابن الحارث الكندي كان من أو لاد الفرس الذين كانوا باليمن وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه قضى بالكوفة من قبل عمر ومن بعده ستين سنة مات سنة ثمـانين. قال المالكي في لفظ يأمر الغريم أن يحبس وجهان أحدهما أن يكون الأصل بالغريم وأن يحبس بدل اشتمال شم حذف الباءكما حذفت من قول الشاعر: أمرتك الخير. والثاني أن يدكان يأمره أن ينحبس فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه وكلمة إلى هي بمعنى مع. قوله ﴿عبدالله ﴾أى التنيسي

شریح ابن الحارث حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ بَعَثَالَنَّيُ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْلًا قَبَلَ نَجُد فَقَالَ لَهُ ثَمَامَةُ بْنَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَطْلَقُوا ثُمُامَةً فَانْظَلَقَ إِلَى نَجُل قَريب مِنَ ٱلمُسْجِد فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله الله عَلَيْهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله

إِلَّ عَنْ الْخَيْمَةُ فِي الْمُسْجِدِ للْمَرْضَى وَغَيْرِهُمْ صَرَّتُ زَكَرِيّاً هِ بْنُ يَحْيَى قَالَ ٢٥٤ المبية عَدْ أَيْدِهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ أُصِيبَ فَالسَّجِدُ اللهِ بْنُ بَمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ أُصِيبَ فَالسَّجَدُ الله بْنُ بَمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ أُصِيبَ

و ﴿ الليث ﴾ أى الفهمى و ﴿ سعيد ﴾ أى المقبرى تقدموا . قوله ﴿ خيلا ﴾ أى فرساناً ﴿ قبل ﴾ بكسر الفاف الجهة والمقابل ﴿ و بحد ﴾ هى الأرض المرتفعة من تهاه ة إلى العراق و ﴿ ثمامة ﴾ بضم المثلثة و خفة الميم ﴿ ابن أثال ﴾ الهمزة المفتح المفوضة و خفة المثلثة و باللام . قوله ﴿ نجل ﴾ بفتح النون و سكون الجم و اللام و هو الماء الجوهرى: استنجل الموضع أى كثر به النجل و هو الماء يظهر من الأرض و فى بعضها [نخل] بالخاء المعجمة و فيه أسر الكافر و جواز إطلاقه و للامام فى حق الأسير العاقل القتل أو الاسترقاق أو الإطلاق مناً عليه أو الفداء و يحتمل أنه صلى الله عليه و سلم أطلقه لما علم أنه آمن بقلبه و سيظهر [ايمانه] بكلمة الشهادة . قال ابن بطال : أو جب أحمد الفسل على من أسلم . قال الشافعي أحب أن يغتسل وإن لم يكن جنباً أجزأه أن يتوضأ . وقال مالك إذا أسلم النصر الى فعليه الغسل لأنهم لا يتطهر و ن فقيل معناه لا يتطهر ون من النجاسة فى أبدانهم لأنه يستحيل عليهم التطهير من الجنابة و إن نووها فقيل معناه لا يتطهر و من هذا أمام وهو غير جنب و لا متوضىء و جب عليه أن يتوضأ للصلاة . قال وليس فى الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره بالاغتسال و لذلك قال مالك : لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحداً أسلم بالغسل ﴿ باب الحيمة فى المسجد ﴾ قوله ﴿ زكريا ﴾ مقصوراً وممدوداً ومعدوداً وعبد الله من نمير ﴾ بضم النون و فتح الميم و سكون التحتانية و بالراء تقدماً مع تحقيق فى باب و هند الله من نمير ﴾ بضم النون و فتح الميم و سكون التحتانية و بالراء تقدماً مع تحقيق فى باب

بابِ إِذْ خَالُ البَّعِيرِ فِي النَّسْجِدِ للْعِلَّةَ وَقَالَ البِّنْ عَبَّاسِ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى

ادخال البعير في المسجد

إذا لم يجد ما. ولا تراباً. قو له ﴿ سعد ﴾ هو ان معاذ الأنصارى الأوسى سيد الأوس أبو عمرو كان من أعظم الناس بركة فى الإسلام ومن أنفعهم لقومه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقال العلماء كان الاهتزاز لفرح الملائكة بقدومه لما رأو ا منزلته قال الشاعر:

في اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا السعد أبي عمرو قوله (الاكل) عرق في اليديفصد ولا يقال عرق الاكل و (لم يرعهم) بضم الراء وجزم العين المهملة من الروع وهو الفزع يقال رعت فلاناً وروعته فارتاع أي أفزعته ففزع أي فلم يفزعهم العين المهملة من الروع وهو الفزع يقال والفاعل و (بي غفار) بكسر المعجمة وخفة الفاء والراءهم من كنانة رهط أبي ذر الغفاري. قوله ( من قبلكم ) بكسر القاف أي جهتكم و ( يغذو ) بالفين والدال المعجمة بن الجوهري: غذا الماء أي سال والعرق يغذو غذواً أي يسيل دماً و ( جرحه ) فاعل و ( دماً ) تمييز والضمير في فيها راجع إلى الخيمة أو إلى الجراحة التي الجرح بمعناها وفي بعضها بدل فيها منها . الخطابي : غذا الجرح أي سال ودام سيلانه والروع هو إعظامك الشيء و إكباره فترتاع والمعني أنهم بيناهم في حال وطمأ نينة و سكون حتى أفزعهم رؤية الدم فارتاعوا له . قال ابن مريض يزوره بمن يهمه أمره أن ينقل المريض إلى موضع يخف عليه فيه زيارته ويقرب منه ، وفيه مريض يزوره ممن يهمه أمره أن ينقل المريض إلى موضع يخف عليه فيه زيارته ويقرب منه ، وفيه أن النجاسات ليست إزالها بفرض ولو كان فرضاً لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للجريح أن السكن في المسجد ( باب إدخال البعير في المدجد ) والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس يسكن في المسجد ( باب إدخال البعير في المدجد ) والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى بَعِيرِ صَرَبُ عَبُدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ نَوْفَلَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ شَكُوتُ إِلَى رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّي أَشَكَى قَالَ طُوفى مَنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكَبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُرَأُ بُالطُّورِ وَكَتَابِ مَسْطُورِ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بُالطُّورِ وَكَتَابِ مَسْطُورِ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بُالطُّورِ وَكَتَابِ مَسْطُور

يقال للجمل بعير وللناقة بعير . قوله ﴿ محمد ﴾ أى ابن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل بفتح النون والفاء يعرف بيتيم عروة بن الزبير سبق فى باب الجنب يتوضأ ثم ينام و ﴿ سلمة ﴾ بفتح اللام فى الكلمتين و ﴿ أمسلمة ﴾ هى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين . قوله ﴿ أنى أشتكى ﴾ هو مفعول شكوت يقال اشتكى عضواً من أعضائه إذا توجع منه وشكوت فلاناً إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك . قوله ﴿ فطفت ﴾ أى را كبة على البعير حتى يدل الحديث على الترجمة والبيت على المكعبة شرفها الله تعالى وعظمها . فإن قلت الصلاة إلى البيت فما فائدة ذكر الجنب . قلت معناه أنه كان يصلى منتهياً إلى الجنب يعنى قريباً من البيت لا بعيداً منه و ﴿ بالطور ﴾ أى بسورة الطور ولعلها لم تذكر واوالقسم لأن لفظ الطور صارعلماً للسورة . قال ابن بطال : فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها و لا ينجس بولها المسجد إذا احتيج إلى ذلك وأما دخول سائر الدواب فلا يجوز وهو وكذلك ينبغي أن يخرج النساء إلى حواشي الطرق وقيل طواف النساء من وراء الرجال سنة لأن الطواف صلاة ومن سنة النساء في الصلاة أن يكن خلف الرجال فكذا الطواف . باب قوله المواف صلاة وما . قوله ﴿ مظلمة ﴾ بكسر اللام . الجوهرى يقال أظلم الليل . وقال الفراء ظلم الليل ، مناكسر وأظلم بمعني ويقول ضاءت النار وأضاءت مثله وأضاءته يتعدى ولا يتعدى . الزمخشرى : بالكسر وأظلم بمعني ويقول ضاءت النار وأضاءت مثله وأضاءته يتعدى ولا يتعدى . الزمخشرى : بالكسر وأظلم بمعني ويقول ضاءت النار وأضاءت مثله وأضاءته يتعدى ولا يتعدى . الزمخشرى : بالكسر وأظلم بمعني ويقول ضاءت النار وأضاءت مثله وأضاءته يتعدى ولا يتعدى . الزمخشرى :

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَا مِنْ عَنْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَة مُظْلَمَة وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمُصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّ الْفَتْرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا وَاحِدُحَتَى أَتَى أَهْلَهُ يُضِيئَانَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّ الْفَتْرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا وَاحِدُحَتَى أَتَى أَهْلَهُ وَاحِد مِنْهُمَا وَاحِدُحَتَى أَتَى أَهْلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدَدَ مَنْهُمَا وَاحْدَدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاحْدَدَ مَنْهُمَا وَاحْدَدَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَدَوْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَدَوْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاحِدُ مَنْهُمَا وَاحِدُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا وَاحْدَدَ وَالْمَالَةُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا وَاحِدُونَ وَالْمَوْدَ وَالْمَوْدَ وَالْمَوْدَ وَالْمَوْدَ وَالْمَوْدُ وَالْمَوْدَ وَالْمَوْدَ وَالْمُولِي وَالْمَوْدُ وَالْمُولُونَ وَالْمَوْدُ وَالْمُولُونَ فَقَالَ حَدَّانَا وَاللّهَ وَالْمَوْدُونَ وَاللّهُ وَالْمَوْدُ وَالْمَوْدُ وَالْمُولُونُ فَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا مَدَالَا اللهُ اللهُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ فَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الحوخة في المسجد

أضاء إما متعد بمعنى نور وإماغير متعدبمعنى لمع وأظلم يحتمل أن يكونغير متعدوهو الظاهر وأن يكون متعدياً . قوله ﴿ بين أيديهما ﴾ أي قدامهما وهو مفعول فيه إن كان فعل الإضاء [ة] لازماً ومفعول به إن كان متعدياً . قوله ﴿ منهما ﴾ أي من الرجلين و ﴿ واحد ﴾ أي من المصباحين والرجلان هما عباد بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن بشر بكسر الموحدة الأنصاري كان من فضلاء الصحابة قتل يوم اليمامة وأسيد، مصغر أسد، بن حضير بضم المهملة وفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالراء تقدم في أول كتاب التيمم. قال ابن بطال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث في باب أحكام المساجد والله أعلم لأن الرجلين يعني عباداً وأسيداً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فىالمسجد وهو موضع جلوسهمع أصحابه وأكرمهما الله تعالى بالنور في الدنيا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل مسجده وملازمته . قال وذلك آية للنبي صلى الله عليه و سلم وكرامة له وأنه صلى الله عليه و سلم خص فى الآيات بمالم يخص بهمن كان قبله كما أكرم أصحابه بمثل هذا النور عندحاجتهم إليهم وكان البخارى يصلح له أن يترجم لهذاالبابوالحديث بباب قوله تعالى ( ومن لم يجعل الله لهنوراً فما له من نور ) يشير إلى أن الآية عامة في معناها لاسيما وقد ذكر الله تعالى النور في المشكاة (في بيوت أذن الله أن ترفع) الآية ويستدل بأنالله تعالى يجعل لمن يسبح الله في تلك المساجد نوراً في قلومهم و في جميع أعضائهم و بين أيديهم و خلفهم في الدنياو الآخرة فهماء اجعل الله لهمامن النور بين أيديهما يستضيئان به في مشاهما مع قوله صلى الله عليه وسلم « بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» فجعل لهمامنه في الدنيا ليزدادا إيمــاناً بالنبي صلى الله عليه و سلم و يوقنا أن ذلك ماوعدهم الله به من النورالذي يسعى بين أيديهم يوم القيامة برهاناً له عليه السلام على صدق ماوعد به أهل الإيمــان الملازمين للبيوت التي أذن الله أن ترفع ﴿ باب الخوخة ﴾ بفتح المعجمة هي الباب الصغير . الجوهري : هي كوة في الجدار

عباد بنبشر

فَلَيْحُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضِ عَن عُبَيْد بن حُنَيْن عَن بُسْر بن سَعيد عَن أَبِي سَعيد الْخُدرِيّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَقَالَ إِنَّ اللهُ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَقَالَ إِنَّ اللهُ عَنْه فَقُلْت بَيْنَ اللَّه نَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَا خَتَارَ مَا عِنْدَ الله فَبَكَى أَبُو بَكُر رَضَى الله عَنْه فَقُلْت فَيْ نَفْسَى مَا يُبْكَى هَذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنِ الله خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ اللهُ نَيْ مَا عِنْدَهُ فَقُلْت فَيْ نَفْسَى مَا يُبْكَى هَذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنِ الله حَيْدَ عَبْدًا بَيْنَ اللهُ نَيْ الله عَنْه وَسَلَّم هُو الْعَبْدَ وَكَانَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم هُو الْعَبْدَ وَكَانَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم هُو الْعَبْدَ وَكَانَ

عبيد بنحنين

تؤدى إلى الضوء. قوله ﴿ محمد بن سنان ﴾ بكسر المهملة و بخفة النون الأولى و ﴿ فليح ﴾ بضم الفاء و بالحاء المهملة مصغراً تقدما فيأول كتاب العلم ﴿ وأبو النضر ﴾ بفتح النون وسكون المنقطة في باب الصلاة على الفراش و ﴿ عبيد ﴾ مصغر العبدضد الحر ﴿ ابن حنين ﴾ بضم المهملة وفتح النون الأولى و سكون التحتانية أبو عبد الله المدنى مات بالمدينة سنة خمس و مائة و﴿ بسر﴾ بسكون المهملة أبو سعيد من تابعي المدينة كان من العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا مات سنة مائة . اعلم أنه وقع في بعض النسخ أبو النضر عن عبيد بن حنين عن أبى سعيد وفي بعضها أبو النضر عن عبيد عن بسر عن أبى سعيد بالجمع بينهما بواو العطف وهذا الرابع خطأ لأن عبيداً لم يرو عن بسر. قال الفساني في كتابه التقييد إن البخارى حكم بخطئه على مانقل عنه الفربرى . وقال فيه أيضاً لعل فليحاً كان يحدث به مرة عن عبيد ومرة عن بسر ومرة عنهما وكل صواب وسيأتى بحثه في باب مناقب أبى بكر الصديق قوله ﴿ عنده ﴾ أي عندالله و هو الآخرة و ﴿ يبكي ﴾ من باب الأفعال ﴿ و إِن يكن ﴾ شرطجزاؤه محذوف يدل عليه السياق أ ﴿ وَإِن ﴾ هو بمعنى إذو في بعضها أن بفتح الهمزة . فإن قلت فلم جزم . قلت قال المالـكي فى قوله صلى الله عليه وسلم لن ترع فيه إشكال ظاهر لأن لن يجب انتصاب الفعل بها وقد ولمها فى هذا الكلام بصورة المجزوم والوجه فيه أن يقال سكن عينتراعللوقف ثم شبه بسكون الجزم فحذف الآلف قبله كما تحذف قبل سكون المجزوم ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فتوجه فيها نحن فيه مثله ، قوله ﴿ هو العبد ﴾ أى المخير ﴿ وكان أبو بكر أعلمنا ﴾ حيث فهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم و الغرض منه مفارقته عن الدنيا فبكى حزناً على فراقه ، وإنما قال عليه السلام عبداً على سبيل الإيهام ليظهر

أَبُو بَكُر أَعْلَمْنَا قَالَ يَا أَبَا بَكُر لَا تَبْكَ إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَى فَي صُحْبَتَه وَمَالِهِ أَبُو بَكُر وَلَكِنْ أَخَوَةً أَبُو بَكُر وَلَكِنْ أَخُوةً أَبُو بَكُر وَلَكِنْ أَخُوةً أَبُو بَكُر وَلَكِنْ أَخُوةً الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَ فَي ٱلْمُسْجِد بَابْ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكُر اللهِ عَلَى بَكُر اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

فهم أهل المعرفة و نباهة أصحاب الحذق. قوله ﴿ أَمْنَ النَّاسَ ﴾ أي أكثرهم جوداً على نفسه و ماله و ليس هو المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة لأنه أذي مبطل للثواب. قوله ﴿ خليلا ﴾ الزمخشري: الخليل المخالل وهو الذي يخالك أي يوافقك في خلالك أو يسايرك في طريقتك من الخل وهو الطريق في الرمل أو يسد خللك أو يداخلك خلال منازلك وحجبك ، وقيل أصل الخلة الانقطاع فخليل الله المنقطع إليه، وقال ابن فورك الخلة صفاء المودة بتخلل الأسرار، وقيل الخليل من لا يتسع قلبه لغير خليله ومعنى الحديث لو كنت منقطعاً إلى الله لانقطعت إلى أبي بكر لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك أو لو اتسع قلى لغير الله لا تسع له ونحو ذلك ، فإن قلت قال بعض الصحابة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم . قلت لا بأس بالانقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الانقطاع إليه انقطاع إلى الله تعالى أو [ما] في حكم ذلك. قوله ﴿ ولكن أخوة الإسلام ﴾ وفي بعضها ولكن خوة الإسلام بحذف الهمزة و توجيهه أن يقال نقلت حركة الهمزة إلى النون وحذفت الهمزة فصار ولكن خوة فعرض بعد ذلك استثقال ضمة بين كسرة وضمة فسكن النون تخفيفاً فصار ولكن خوة وسكون النون بعد هذا العمل غير سكونه الأصلي قال المالكي والحاصل أن فيه ثلاثة أوجه سكون النون وثبوت الهمزة بعدها مضمومة وضم النون وحذف الهمزة وسكونه وحذف الهمزة والأول أصل والثاني فرع والثالث فرع فرع ، فإن قلت أخوة مبتدأ فما خبره ؟ قلت محذوف وهو نحو أفضل ، فإن قلت ماالفرق بين الخلة والمودة حيث نفي الأولى وأثبت الثانية؟ قلت هما بمعنى واحد لكن يختلفان باعتبار المتعلق فالمثبتة مودة هي بحسب الإسلام والدين والمنفية ماكانت بحمة أخرى ولهذا قال في الحديث الذي بعده بدل لفظ المودة لفظ الخلة حيث قال خلة الإسلام. الجوهري: الخليل الصديق أي الودود أو يقال الخلة أخص وأعلى مرتبة من المودة فنني الحاص وأثبت العام، فان قلت فما المفضل عليه إذ ليس المراد تفصيل المودة على الخلة. قلت الأفضل بمعنى الفاضل، فإن قلت المقصود من السياق أفضلية أبي بكر رضي الله عنه وكل الصحابة داخلون تحت أخوة الإسلام

فمن أين لزم أفضليته ، قلت تعلم الأفضلية عما قبله وعما بعده ، ثم إن المودة الإسلامية متفاوتة وماذاك إلا يحسب تفاوتهم في إعلاء كلمة الله تعالى وتحصيل كثرة الثواب وذلك هو معنى الأفضلية ، أو الأفضل إنما هو على حقيقته ومعناه أن مودة الإسلام معه أفضل من مودته مع غيره ، قوله ﴿ لا يبقين ﴾ بالنون المشددة المؤكدة بلفظ الجهول وروى بلفظ المعروف أيضاً. فان قلت كيف ينهي الباب عن البقاء وهو غير مكلف. قلت هو كناية لأن عدم البقاء لازم للنهى عن الإبقاء فكا نه قال لا تبقوه حتى لا يبقى وهو مثل لاأرينك همنا أى لا تقعد عندى حتى لاأراك. قوله ﴿ إِلَّا سَدَّ ﴾. فإن قلت الفعل وقع ههنا مستثنى مستثنى منه فكيف ذلك. قلت التقدير إلا باباً سد فالباب الموصوف المحذوف هو المستثنى أولا والمستثنى منه ثانيا أو هو استثناء مفرغ تقديره لايبقين باب بوجه من الوجوه إلا بوجه السد إلا بابه وحاصله لا يبقين باب غير مسدو د إلا با به رضي الله عنه . الخطابي : لفظ ﴿ أَمْنَ ﴾ معناه أبذل لنفسه وأعطى لماله والمن العطاء من غير استنابة قال تعالى ﴿ وَلا تَمَنَّ تَسْتَكُثُرُ ﴾ معناه لاتعط لتأخذ أكثر بما أعطيت ولم يرد به معنى المنة فان المنة تفيد الصنيعة وليس لأحد على رسولالله صلى الله عليه وسلم منة بل المنة له على جميع الأمة وأما الذي نفي من الخلة بقوله ﴿ لاتخذت ﴾ هو الانقطاع إلى محبته والانبتات إليه، وإنما أشار بقوله ولكن أخوة الإسلام إلى أخوة الدن وإلى معنى الاختصاص فها وفى أمره عليه السلام بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد غيرباب أبي بكر اختصاص شدىدلاك بكر رضى الله عنه، وفيه دلالة على أنه قد أفرده في ذلك بأمر لايشارك فيه وأولى مايصرف إليه التأويل فيه الخلافة وقد أكد الدلالة علمها بأمره إياه بالإمامة في الصلاة التي بني لها المسجد ولا جلم ايدخل إليه من أبوابه. قال ولا أعلم في إثبات القياس أقوى من إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر مستدلين في ذلك باستخلافه صلى الله عليه وسلم إياه في أعظم أمور الدين وهو الصلاة فقاسوا عليها سائر الأمور. النووى: معنى ﴿ لُو كُنْتُ مَتَخَذَاً ﴾ أنحب الله تعالى لم يبق في قليه موضعاً لغيره ، قال: وفيه أن المساجد تصان عن تطرق الناس إليها في خوخات ونحوها إلا من أبوابها إلا من حاجة مهمة ، قال ابن بطال : فيه التعريض بالعلم للناس وإن قل فهماؤهم خشية أن يدخل عليهم مساءة أو حزن ، وفيه أنه لا يستحق أحد العلم إلا من فهم والحافظ لا يبلغ درجة الفهم وإنما يقال في الحافظ عالم بالنص لا بالمعنى . وفيه أن أبا بكر أعلم الصحابة، وفيه الحض على اختيار ماعندالله تعالى والزهدفي الدنيا والاعلام بمن اختار ذلك منالصالحين، وفيهأن على السلطان شكر من أحسن صحبته ومعونته بنفسه وماله واختصاصه بالفضيلة التي لم يشارك فهاكما خصه عليه السلام بما لم يخص به غيره ، وذلك أنه جعل بابه في المسجد ليخلفه في الإمامة فيخرج من بيته إلى المسجد

207

عَرِيْنَ عَبُدُ اللهُ بُنُ مُحَمَّدُ الْجُعْفَى قَالَ حَدَّيْنَا وَهْبُ بُن جُرَيْرَ قَالَ حَدَّيَا أَبِي قَالَ عَمَّدَ سَمُعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكَمْ عَنْ عَكْرَمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَى الله أَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِي مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فيه عَاصَبْ رَأْسَهُ بِخِرْقَة فَقَعَدَ عَلَى الْمُنْ فَمَدَ اللهَ وَسَلَم في مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فيه عَاصَبْ رَأْسَهُ بِخِرْقَة فَقَعَدَ عَلَى الْمُنْ فَمَدَ اللهَ وَاللهُ وَسَلَم في مَرَضَه الله عَنْ الناله وَالله عَنْ الله وَالله عَنْ الله وَالله عَنْ الله وَالله عَنْ الله وَالله وَالله عَنْ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

كاكان صلى الله عليه وسلم يخرج و منع الناس من ذلك كلهم دليل على خلافته بعده و قيل إن الخليل فوق الصديق و الأخ . قال و وقع في الحديث خوة الاسلام أى بدون الهمزة و لاأعرف معناه (١) . قوله (عبدالله الجعني) بضم الجميع وسكون المهملة و بالفاء المسندى و (وهب بن جربر) بفتح الواو و الجميم تقدم في آخر باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين و (أبوه جرير) هو ابن حازم بالمهملة و بالزاى العتكى بفتح المهملة والفوقانية المفتوحة و بالكاف البصرى من ثقات المسلمين و لما اختلط حجبه أو لاده و (يعلي) بفتح التحتانية و اللام و إسكان المهملة بينهما (ابن حكيم) بفتح المهملة و بالكاف الثقني المكي سكن البصرة مات بالشام . قوله (فحمد الله) أى على وجود الكال (وأثني عليه) أى على عدم النقصان و (أبوقحافة) بضم القاف وخفة المهملة عثمان بن عامر التيمي أسلم يوم الفتح و عاش إلى خلافة عمر وله سبع و تسعون سنة ، وليس في الصحابة من في نسله ثلاثة بطون عامر الناس صحابيون إلا هو . فإن قلت ما الفرق بين هذه العبارة و ما تقدم في الحديث السابق إن أمن الناس قلت الأولى أبلغ لأن الثانية يحتمل أن يكون له من يساويه في المنة إذ المنفي هو الأفضلية لا المساواة قوله (خليلا) هو فعيل بمعني المفعول و الحلة بضم الخاد . الجوهرى : الحلة الحليل و (سدوا) بضم السبن و الدال ، فان قلت لفظ هذا المسجد هل دل على اختصاص حكم سد الأبو اب بمسجده صلى السبن و الدال ، فان قلت لفظ هذا المسجد هل دل على اختصاص حكم سد الأبو اب بمسجده صلى (ز) نقدم في الحديث السابق المنازة قبله .

أبو قحافة

إَنْ أَلَّا بُوَابِ وَٱلْغَلَقِ للْكَعْبَةِ وَٱلْمُسَاجِدِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهُ بِن مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْبِن جُرَيْجِ قَالَ قَالَ لِي الْبِنْ أَبِي مُلَيْكَةً ياعبد الللك لو رأيت مساجد أن عبّاس وأبواً بها (١) صَرْبُ أبو النَّعْمَانِ وَقُتَيْبَةً قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَدَمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى آلله عَليه وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَأَسَامَهُ بِنُ زَيْدُ وَعُمَّانُ بِنُطَلْحَةً ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ فَلَبَثَ فيه سَاعَة مُ خَرَجُوا قَالَ أَبْ عَمْرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلَالْافَقَالَ صَلَّى فِيهِ فَقُلْتُ فِي أَيَّ نَوَاحِيهِ

الله عليه وسلم أو هو متناول جميع المساجد . قلت اللفظ لايتناول إلا ذلك المسجد الشريف و في الحديث جواز الخطبة قاعداً ﴿ بابالاً بوابوالفلق ﴾ بتحريك اللام المغلاق وهو مايفلق به الباب قوله ﴿ عبد الله ﴾ أى ابن محمدالجعفي و﴿ سفيانَ ﴾ أى ابن عيينة و﴿ ابنجريج ﴾ بضمالجيم الأولى وفتح الراء وسكون التحتانية هو عبد الملك تقدم في بابغسل الحائض و ﴿ ابن أ بي مليكة ﴾ مصغر الملكة وهو عبدالله في باب خوف المؤمن أن محبط عمله ، ولفظ قال لي أحط درجة من حدثني وأخبرني لأنه قد يكون على سبيل المذاكرة والمحاورة لاعلى النقل والتحمل. قوله ﴿ لُورَأُ يُتَ ﴾ جزاؤه محذوف أى لرأيتها كذا وكذا ويحتمل أن تكون لو للتمني فلا يحتاج إلى الجزاء. قوله ﴿ أبو النعمان ﴾ بضم النون وسكون المهملة مرفى آخر كتاب الإيمان و﴿ أَيُوبِ ﴾ هو السختياني و﴿ عثمان ﴾ بن طلحة العبدري الحجي أسلم فىهدنة الحديبية وجاء يوم الفتح بمفتاح الكعبة وفتحها فقال رسولالله صلى الله عليه عثان بنطلحة وسلمخذوها يعنى المفتاحياآ لأبى طلحة خالدة تالدة لاينزعها منكم إلاظالم ثمم نزل المدينة فأقام بهاإلى و فاة النبي صلى الله عليه و سلم ثم تحول إلى مكة و مات مها سنة اثنتين و أربعين و ﴿ بلال ﴾ تقدم في باب عظة الإمام النساء و ﴿ أسامة ﴾ في باب إسباغ الوضوء . قوله ﴿ فسأ لت ﴾ أى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة و﴿ فِي أَي نُواحيه ﴾ في بعضها في أي بحذف لفظ نواحيه وهو مقدر ومراد (١) هكذا هو في الأصول المطبوعة التي معي ، وفي العبارة تحريف ولعل الصواب أن يكون (لو رأيت مساجدبني العباس وأبوابها) يريد المساجد التي أحدثت في الدولة العباسية ، أولعله كانت هناك مساجد تنهب إلى ابن عباس والأول أرجح ( عبدالله الصاوي )

قَالَ بَيْنَ الْأُسطُو انتَيْنِ قَالَ إِنْ عُمرَ فَذَهَبَ عَلَى أَنْ أَسْأَلُهُ كُمْ صَلَّى

دخولالشيك أحث دُخُول الْمُشْرِكُ الْمُسْجِدَ صَرَّتُ قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ السَّجِدُ سَعِيد أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيرَةً يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَعِيد بْنَ أَبِي سَعِيد أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيرَةً يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خَيْلًا قَبَلَ نَجُد جَفَاءَت بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَـةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَهُ بْنُ أَثَال

فَرَبُطُوهُ بِسَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِد

و (الاسطوانتين) هو تثنية الاسطوانة بضم الهمزة وهو أقعوالة وقيل فعلوانة وقيل أفعلانة ، قوله فندهب على الى فات منى سؤ البالكمية. قال ابن بطال : اتخاذالا بو اب المساجد و اجب لتصانعن مكان الريب و تعزه عما لا يصلح فيها ، قال و إدخاله صلى الله عليه و سلم منه هؤلاء الثلاثة لمعان تخص كل واحد منهم فأما دخول عثمان فلئلا يتوهم الناس أنه عزله ولانه كان يقوم بفتح الباب و إغلاقه و أما بلال فلكونه مؤذنه و خادم أمر صلاته و أما أسامة فلأنه كان يتولى حدمة ما يحتاج إليه . و فيه أن للامام أن يخص خاصته ببعض ما يستتر به عن أعين الناس و أما غلق الباب فلئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة ، أقول و لئلا يزد حم الناس (باب دخول المشرك المسجد) تقدم معنى الحديث و أحكامه في باب الاغتسال إذا أسلم و كذا تصحيح أساء رجاله و اختلفوا في دخوله المسجد فقال الشافعي لا يدخل المسجد الحرام لعد عامهم هذا » و يدخل سائر المساجد لهذا الحديث وقال مالك لا يدخل مسجداً أصلا لقوله تعالى «و بالمهملة و من بعظم شعائر الله» و من جملة التعظيم منع المشرك دخول المساجد ، وقال أبو حنيفة يدخل المسجد الحرام وغيره ( بابر فع الصوت ) قوله الجعيد دخول المساجد ، وقال أبو حنيفة يدخل المسجد الحرام وغير معرف و يقال له الجعد بفتح الحيم و نصح المهملة و سكون التحتانية و بالمهملة معرفاً باللام وغير معرف و يقال له الجعد بفتح الحيم و نصح الحمد و نقال اله و نفي المهملة و بلهملة معرفاً باللام وغير معرف و يقال له الجعد بفتح الحيم

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَائَمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَّبِي رَجُلُ فَنَظُرْتُ فَاذَا عَمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ فَقَالَ ٱذْهَبْ فَأْتِنَى بَهْذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ عَمْرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ فَقَالَ ٱلْفَائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبِلَدَ لِأَوْجَعْتُكُما تَرْفَعَانِ أَنْتُما قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُما مِنْ أَهْلِ الْبِلَدَ لِأَوْجَعْتُكُما تَرْفَعَانِ أَصُوا تَكُما فِي مَسْجِد رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّم مَرْقَعَ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٠٤ أَسُهُ بَنُ ابْنُ وَهُبُ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

و سكون المهملة و ﴿ السائب ﴾ بإهمال السين و بالألف و الهمز و الموحدة ﴿ ابن يزيد ﴾ من الزيادة تقدما في باباستعمال فضلوضوءالناس وروىثمة جعيدعنالسائب بدون الواسطة وههناروى عنه بواسطة يزيدبالزاىابن عبداللهبن خصيفة بضم الخاء المعجمةو فتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء الكوفى المدنى ابن أخى السائب المذكور وقد نسب إلى جده تخفيفاً . قوله ﴿ فَصِيبَى ﴾ الجوهرى : حصبت الرجل أحصبه بالكسر أي رميته بالحصباء و (عمر )مبتدأ وخبره محذوف أي حاصب أو واقف و (من أهل الطائف ﴾أىمن بلاد ثقيف. قوله ﴿ ترفعان ﴾ هو استئناف كأنهما قالا لم توجعنا قال لانكما تر فعان أصواتكما. قال المالكي المضاف المثنى معنى إذا كان جزء ما أضيف إليه يجوز إفراده نحوأ كلت رأس شانين وجمعه أجود نحو «فقد صفت قلو بكما» فالتثنية مع أصالتها قليلة الاستعمال وإن لم يكن جزءه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية نحو سل الزيدان سيفهما وإنأمن اللبسجاز جعل المضاف بلفظ الجمع كمافى «يعذبان في قبو رهما» قوله ﴿ أحمد ﴾ قال الغساني . قال البخاري في كتاب الصلاة في موضعين حِدثنا أحمد ابن وهب فقال ابن السكن هو أحمد بن صالح المصرى وقال الحاكم فى المدخل إنه هو وقيل إنه أحمد بن عيسى التسترى و لا يخلو أن يكون و احداً منهما . وقال الكلاباذي : قال ابن منده الأصفهاني كل ماقال البخاري في الجامع أحمد عن وهب فهو ابن صالح المصرى ، قوله ﴿ ابن وهب ﴾ أي عبدالله مر في باب «من ير دالله به خيراً يفقهه» و سائر الرجال مع تحقيق معنى الحديث و فو أئده في باب التقاضي و الملازمة في المسجد، قال ابن بطال: قال بعضهم أما إنكار عمر فلأتهم رفعوا أصواتهم فمالايحتاجون إليه من اللفط الذي لايجوز في المسجد وإنما سألها من أين أنتما ليعلم أنهما إن كانا من أهل البلد وعلما أن رفع الصوت في المسجد باللفط فيه غير جائز زجرهما وأدبهما فلما أخبراه أنهما من غير البلد عذرهما

كَعْبِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكُ أَخْبَ بْنَ مَالِكُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ تَقَاضَى أَبْنَ أَبِي حُدرد دَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ فَي عَبْد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم فَي ٱلْمَسْجِد فَارْ تَفَعَتْ أَصُو ٱنْهُمَا حَتَى سَمْعَهَارَسُولُ ٱلله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَهُو فَي بَيْته خَفْرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكُ يَا كَعْبُ فَلَا الله عَلَيْه وَسَلَّم عَلْد يُنكَ يَارَسُولَ الله فَأَشَار بيده أَنْ ضَعِ الشَّيْطَر مِنْ دَيْنكَ قَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ الله فَأَشَار بيده أَنْ ضَعِ الشَّيْطَ مِنْ دَيْنكَ قَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ الله فَأَشَار بيده أَنْ ضَعِ الشَّيْطَ مَنْ دَيْنكَ قَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ الله فَأَشَار بيده أَنْ ضَعِ الشَّيْطَ مَنْ دَيْنكَ قَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ ٱلله فَأَشَار بيده أَنْ ضَعِ الشَّيْعَ وَسَلَم قَمْ فَأَقْضِه فَي الله عَلَيْه وَسَلَم قَمْ فَأَقْضِه فَي الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَّ قَمْ فَأَقْضِه فَي الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ عَلْ الله عَلَيْه وَسَلَم قَالله وَسَلَم قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَم قَالله عَلَيْه وَسَلَم قَالله فَا قَالَ كَعْبُ الله فَا الله عَلَيْه وَسَلَم قَاللَه وَسَلَم قَالله وَسَلَم وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله فَا الله فَا الله فَا الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلّم قَالُولُ الله فَا الله

المان المسجد للمستدد قَالَ حَدَّيَنَا بشر بن الْحَلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمُسْجِدِ مِرْثًا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّيْنَا بشر بن

"الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبِيدِ "اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبْنِ عُمْرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

بالجهن وأما ارتفاع صوت كعب وابن أبي حدرد فانماكان في طلب حق و اجب فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما و ذهب مالك إلى أنه لا يرفع الصوت في المسجد في العلم و لا في غيره و أجازه أبو حنيفة . قال ابن عيينة مررت بأبي حنيفة و هو مع أصحابه في المسجد و قد ارتفعت أصواتهم فقلت ياأبا حنيفة الصوت لا ينبغي أن يرفع فيه فقال دعهم فانهم لا يفقهون إلا بهذا , الخطابي : إن مايدور بين المتخاصمين من كلام غليظ و تشاجر في طلب الحق فانه يتجاوز عنه و إن للحاكم أن يراود الخصمين على المصالحة كم أن يحكم فيفصل الحكم فيها ، و فيه أنه لما تبين ماوقع الصلح عليه أمره بتعجيله له وهذا الذوع من الصلح حطفلا يفسد الصلح إن تأخراً داؤه وأما ماكان على سميل البيع فلا يجوز تأخير وقتحها . الجوهري : حلقة القوم جمعها الحلق أي بفتح الحاء على غير قياس . وقال الأصمى الجمع حلق مثل بدرة و بدر وحكي بونس حلقة في الواحد بالتحريك و الجمع حلق و حلقات . قوله ﴿ بشر ﴾ بكسر مثل بدرة و سكون المنقطة ﴿ ابن المفضل ﴾ بلفظ المفعول مرفى باب قول الذي صلى الله عليه و سلم «رب مبلغ الموحدة و سكون المنقطة ﴿ ابن المفضل ﴾ بلفظ المفعول مرفى باب قول الذي صلى الله عليه و سلم «رب مبلغ

وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمُنْبَرِ مَا تَرَى فَى صَلَاة ٱللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَاذَا خَشَى ٱلصَّبْحَ وَتُرًا صَلَّا تَكُمْ وَتُرًا فَانَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر بِهِ صَرَّى الله النَّعْ اَن قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّا دُعَن ٢٠٤ فَانَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَهُو فَانَّ النَّبِيِّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو اللَّيْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو اللَّهُ عَن الله عَن البَّن عَمر أَنَّ رَجُلًا جَاء إلى النَّيِّ صَلَّى ٱلله عَلَيْه وَسَلَمَ وَهُو يَعْوَى الله عَن الله عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو وَهُو يَخُولُ وَهُو فَى عَدْلُهُ الله عَن الله الله الله الله الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله الله الله الله الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله الله الله الله عَن الله عَلْمُ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَلَمُ الله الله عَن الله عَلْ الله عَن اله عَن الله عَن ا

أوعى» و ﴿ عبيدالله ﴾ بالتصغير في باب الصلاة في مواضع الإبل. قوله ﴿ ماترى ﴾ يحتمل أن يكون من الرأى أي مارأ يك وأن يكون من الرؤية التي هي العلم و المراد لازمه أي ما حكمك إذا العالم يحكم بعلمه شرعاً و عادة و ﴿ مثنى ﴾ أي اثنين اثنين وهو غير منصر ف و خبر المبتد أمحذو ف أي هي مثني و المثني الثاني تأكيد للأول. قوله ﴿ فأوترت ﴾ أي تلك الواحدة للصلى صلاته و ﴿ أنه ﴾ أي ابن عمر و ﴿ أمر به ﴾ أي بالجعل أو بالوتر. قوله ﴿ فأوترت ﴾ أي الركعة الواحدة وهو مجزوم جواباً للأمر و في بعضها مرفوع استئنافاً و إسناد الإيتار إلى الصلاة إسناد مجازي إذبالحقيقة الشخص موتر. قوله ﴿ الوليد ﴾ بفتح الواو وكسر اللام ﴿ ابن كثير ﴾ بفتح الكاف ضد القليل أبو محمد القرشي المخزو مي المدنى سكن الكوفة كان ثقة علم اللام ﴿ ابن كثير ﴾ بفتح الكاف ضد القليل أبو محمد القرشي المخزو مي المدنى سكن الكوفة كان ثقة علم بن الخطاب وي عن أبيه. و قال بلفظ ﴿ حدثهم ﴾ إذلم يكن هو منفر داً عند التحديث به ﴿ وهو ﴾ أي الرجل أو الذي أو

الوليد ا*ن كشير*  قَالَ بِينَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلاَّتُهُ نَفَرَ فَأَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحْدُ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحْدُ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى وَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَ فَرَغَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا خُرُ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا أَخْرُ مُعَنَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ وَأَمَّا الآخِرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله قَاوَاهُ الله وَأَمَّا الآخِرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ وَاللهُ وَأَمَّا الآخِرُ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ وَأَمَّا الآخِرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ

الإستلقاء في المسجد وَمد الرَّجل مَنْ عَبدُ اللهِ بنُ مسلَّمة

الاستلقاء في المسجد

النداء والثانى أقرب وهذاذ كره البخارى تعليقاً. قوله (أبامرة) بضم الميمو شدة الراء و (عقيل) بفتح المهملة وكسر القاف و (أبو واقد) بالقاف المكسورة وبالمهملة و (الليثي) بفتح اللام و سكون التحتانية وبالمثلثة تقدموا في باب من قعد حيث ينتهى به المجلس مع أبحاث شريفة في الحديث في علوم متعددة فتأملها تستحسمها. فإن قلت ما وجه دلالة هذه الأحاديث على النرجمة. قلت أما دلالة الحديث الثالث على الحلاقظ هره [لا] سيما [أن] في بعض الروايات فرأى فرجة في الحلقة بريادة لفظ في الحلقة و أما الأولان فا تمايدلان على الجلوس في المسجد الذي هو جزء الترجمة و لا يلزم أن يدل كل الحديث على الترجمة بال و دل البعض على بعضها والبعض الآخر على باقيها لكفاه، إذ المقصود أن تعلم الترجمة عاذ كر في الباب. قال ابن بطال: شبه البخارى في حديث جلوس الرجال في المسجد حول الذي يتاليق وهو يخطب بالتحلق والجلوس في المسجد للعلم. وفيه أن الخطيب إذا سئل عن أمور الدين أن له ون يحاوب من سأله ولا يضر ذلك خطبته، وفيه فضل حلق الذكر وفيه سد الفرج في حلق العلم كافي الصلاة وصف القتال، وفيه أن التزاحم بين يدى العالم من أعمال البروأن الأدب أن يجلس المروالية على صاحبه وفيه ذم من زهد في العلم . قال فأوى مقصور وآواه الله بالمد (باب الاستلقاء والثناء على صاحبه وفيه ذم من زهد في العلم . قال فأوى مقصور وآواه الله بالمد (باب الاستلقاء والثناء على صاحبه وفيه ذم من زهد في العلم . قال فأوى مقصور وآواه الله بالمد (باب الاستلقاء والثناء على صاحبه وفيه ذم من زهد في العلم . قال فأوى مقصور وآواه الله بالمد (باب الاستلقاء والثناء على صاحبه وفيه ذم من زهد في العلم . قال فأوى مقصور وآواه الله بالمد (باب الاستلقاء ولايفر و الشرو و الشرو و المناء على صاحبه وفيه ذم من زهد في العلم . قال فأوى مقصور وآواه الله بالمد (باب الاستلقاء و الشرو و المناء على صاحبه و فيه ذم من زهد في العلم . قال فأوى مقصور وآواه الله بالمد

عَنْ مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عَبَّاد بْنِ تَمْيَمَ عَنْ عَنَّهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَتْ لَمْ أَعْقَلْ أَبُوى ۚ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُر ۗ عَلَيْنَا يَوْمْ إِلَّا عَلَيْهِ وَسَلَمْ طَرَفَى النّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيّةً ثُمَّ بَدَا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيّةً ثُمَّ بَدَا لَا بَيْ بَكُر فَاتَبْنَى مَسْجَدًا بِفِنَاء دَارِهِ فَكَانَ يُصَلّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقَفُ عَلَيْهِ نَسَاءٍ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُم يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهُ وَكَانَ ابَّوْ بَكُرْ رَجُلًا بَشَاءٍ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُم يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهُ وَكَانَ ابَّوْ بَكُرْ رَجُلًا بَعْنَاهِ إِذَا قَرَأً الْقُرْآنَ فَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشَرَافَ قُرَيْسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَكُونَ اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَصَلّى أَبْنُ عَوْنَ فِي مَسْجِد فِي دَارٍ فَي مَسْجِد فِي دَارً

الصلاة في السوق

ولم أعقل الها مأعرف و والهوى المراد به الأب والام فهذه التثنية من باب التغليب و فى بعضها أبو اى بالالف و ذلك على لغة بنى الحارث بن كعب جعلوا الإسم المثنى نحو الاسها . التى آخرها ألف كعصافلم يقلبوها يا . في الجرو النصب . قوله ( يدينان ) أى يتدينان بدين الاسلام . فان قلت ما وجه نصب الدين ؟ قلت منصوب بنزع الحافض يقال دان بكذاد يانة و تدين به تديناً و يحتمل أن يكون مفعو لا به ويدين بمعنى يطبع و لكن فيه تجوز من حيث جعل كالشخص المطاع . قوله ( بدا لابى بكر فى هذا الامر ) الجوهرى: بدا له فى الامربدا الى منشأله فيه رأى و بدا الامربدو آمثل قعد قعوداً أى ظهر ( و فنا الدار ) بعضها عينه وهو و إن كان مفرداً لكنه يطلق على الواحد و الاثنين . قوله ( إذا قرأ ) إذا ظر فية بعضها عينه وهو و إن كان مفرداً لكنه يطلق على الواحد و الاثنين . قوله ( إذا قرأ ) إذا ظر فية و العامل فيه لا يملك أو شرطية و الجزاء مقدر يدل عليه لا يملك . قوله ( فأفرع ) الإفراع الإخافة و فضل أنى بكر ما لا يشاركه فيه أحد لانه قصد تبليغ كتاب الله و إظهاره مع الحوف على نفسه ولم فضل أنى بكر ما لا يشاركه فيه أحد لانه قصد تبليغ كتاب الله و إظهاره مع الحوف على نفسه ولم يسلخ من خورد رسول الله صلى الله عليه وسلم . أقول و فيه فضائل أخرى له نحو قدم إسلامه و تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم . أقول و فيه فضائل أخرى له نحو قدم في مسجد السوق ، قوله ( ابن عون ) هفتح المهملة و سكون الواو و بالنون هو عبدالله تقدم فى باب الصلاة في مسجد السوق ، قوله ( ابن عون ) هفتح المهملة و سكون الواو و بالنون هو عبدالله تقدم فى باب

(M - LNG - 30

يغْلَقُ عَلَيْم الْبَابُ صَرِيْنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الْمُعَلَقُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ صَلَاةُ الْجُمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ صَلَاةُ الْجُمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَالِحَ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ صَلَاتُه فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ صَلَاتَه فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ صَلَاتَه فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً فَانَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوضَّا

قول الذي صلى الله عليه و سلم رب مبلغ أو عي و لعل غرض البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالو ا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوب عن الناس. قوله ﴿ أَبُومِعَاوِيَّةٌ ﴾ أي الضرير تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون و ﴿ أبو صالح ﴾ أي ذكو ان في باب أمور الإيمان. قوله ﴿ صلاة الجميع ﴾ أي في الجميع يعني صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل المنفرد وقدعبر عن الانفراد بكونه في البيت أو السوق إذ الغالب أن صلاة الرجل تـكون نهيمها بالانفراد، قإن قلت صح في رواية أخرى سبعاً وعشرين درجة فما وجه الجمع بينهما؟ قلت وجوه: أحدها أنه لامنافاة بينهما إذ ذكر القليل لاينفي الكثير لأن مفهوم العدد لااعتبار له .و ثانها أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبربها . و ثالثهاأنه يختلف باختلاف أحو ال المصلي بحسب كمال الصلاة و محافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وشرف البقعة ونحوها، فان قلت هل هو علم من التخصيص بعدد الخسة و العشرين مناسبة قلت الإسرارالتي في أمثال هذه الأمور لا يعلمها حقيقة إلا الشارع لكن يحتمل أن يقال وجه المناسبة أن عددالصلوات المفروضة فى الليل والنهار خمسة فأريد التكثير عليها بتضعيفها بعدد نفسها مبالغة فيها فكا أنه قال كل صلاة من الخنس بالجماعة يزيد ثواما على ثواب تلك الصلاة بعدد جميع الصلوات التي في يومه وليلته بعد تضعيفها خمس مرات التي هي عدد جنسها المفروضة إذا كانت بدون الجماعة أو لأن الأربعة هي كمال نصاب العدد الذي يمكن أن تؤلف منه العشرة لأن فها واحداً واثنين و ثلاثة وأربعة وهذاالمجموع عشرة ومن العشرات المئات ومنها الألوف فهي أصل جميع مراتب الاعداد فزيد فوق الأصل واحد آخر إشارة إلى المبالغة في الكثرة . فان قلت فما المناسبة في رواية سبع وعشرين؟ قلت الله أعلم بذلك ويحتمل أن يكون ذلك لمناسبة أعدادر كعات اليوم والليلة إذ الفرائض سبعة عشر والرواتب المذكورة المداوم علمها عشرة ، فان قلت لم لاتعتبر أقل الوتروهو إما واحد أو ثلاث ، قلت لعل الوترشرع بعد ذلك ، قوله ﴿ و إِن أحدكم ﴾ في بعضها بأن أحدكم . فإن قلت فما وجهه قلت الياء للملاصقة فكا أنه قال تزيد على صلاته بخمس وعشرين درجة مع فضائل أخر وهو رفع فَأْحَسَنَ وَأَتَى الْمَسْجَدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللّه بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ في صَلَاةً مَا كَانَتْ تَحْبُسُهُ وَ تُصلّى يَعْنَى عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَادَامَ في تَجْلُسهِ الَّذِي يُصلّى فيه اللّهُمَّ اغْفِر له اللّهم أرْحَمه مَا لَمْ يُحدث فيه فيه اللّهم اغْفِر له اللّهم أرْحَمه مَا لَمْ يُحدث فيه

تقييك الأصابع بالمعث تشبيك الأصابع في المسجد وَعَيْرِه صَرْبًا حَامِدُ بنُ عَمَرَ عَن

الدرجات و صلاة الملائكة و تحوها و يحتمل أن تكون للسبية . قوله ﴿ وَأَحْسَنَ ﴾ أي أسبغ الوضوء برعاية السنن والآداب. فان قلت لو أراد الصلاة والاعتكاف مثلا هل يدخل تحت هذا الحكم أم لا قلت نعم إذ المراد من الحصر أنه لا ير بد إلا العبادة و لما كان الفالب منها الصلاة فيه ذكر الصلاة ﴿ وخطوة ﴾ بضم الخاء وفتحها . الجوهري : الخطوة بالضم مابين القدمين والخطوة بالفتح المرة الواحدة ولفظة ﴿ مَا ﴾ في ماكانت للدوام أي مادام كان الصلاة حابسة له في المسجد والصلاة من الملائكة الاستغفار وطلب الرحمة ﴿ واللهم ﴾ تقدير هقائلين اللهم إذ لا يصح المعنى إلابه وقيل إنه بيان للصلاة مالم يؤذأى الملائكة بالحدث ولفظ ﴿ يحدث ﴾ من باب الأفعال بحز و ما بأنه بدل [من] يؤذو مر فوعا بأنهاستئناف وفي بعضها بحدث بلفظ الجارو المجرور متعلقاً بيؤذو في بعضها مالم يحدث بطرح لفظ يؤذ (١) من باب الأفعال أي مالم ينقض الوضوء أو من باب التفعيل أي مالم يتكلم بكلام الدنيا وباقى مباحثه تقدمت في باب الحدث في المسجد. قال شارح تراجم الأبواب: فإن قلت هذا الحديث لا يطابق ظاهر الترجمة. قلت المراد بالمساجد مو اضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة للصلاة من المساجد فكا نه قال باب الصلاة في مو اضع الأسواق. وقال ابن بطال: روى أن الأسواق شر البقاع فخشي البخاري أنيتوهم من رأى ذلك الحديث أنه لاتجوز الصلاة في الأسواق استدلالابه فجاء بحديث أبي هريرة إذ فيه إجازة الصلاة في السوق واستدل البخاري أنه إذا جازت الصلاة في الأسواق فرادي كان أولى أن يتخذ فيه مسجدللجاعة . قال وفيه أن الصلاة فيه للمنفرد درجة من خمس وعشرين درجة . أقول لم يقل تساوى صلاته منفر دا خمساً وعشرين حتى يكون له درجة منها بل قال تزيد فليس للمنفرد من

<sup>(</sup>١) يفهم من عبارة الشارح أن فى الحديث كلمة ( يؤذ ) ويظهر أنها سقطت إما من الطابع أو الناسخ ، ولعل الصواب والله أعلم به , اللهم ارحمه مالم يؤذ يحدث فيه ، وبهذا يصح تخريج الشارح . ( عبد الله الصاوى )

بشْر حَدَّثَنَا عَاصَمْ حَدَّثَنَا عَاصَمْ حَدَّثَنَا عَاصَمْ اللَّهِ عَن آبِن عُمَرَ أَو آبَنِ عَمْرو شَبَّكَ النَّبِيُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ . وَقَالَ عَاصَمُ بِنُ عَلَى ّحَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ مُعَدَّ بَعِعْتُ هَذَا الْحَديثَ مِنْ أَيِي فَلَمْ أَحْفَظُهُ فَقَوَّ مَهُ لِي وَاقَدُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُو هَوَ يُقُولُ قَالَ عَبْدُ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُو يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّه بْنَ عَمْرو يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللّه بْنَ عَمْرو كَيْفُ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَة مِنَ النَّه مِنْ الله عَنْ أَبِي بُودَة عَنْ جَدّه عَنْ أَبِي مُوسَى حَدَّ ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي بُودَة بْنُ عَبْدَ اللّه بْنَ أَبِي بُودَة عَنْ جَدّه عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَلْهُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَلْهُوْمِنِ كَالّهُ فَيْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ أَيْ يَسُدُّ بَعْضُهُ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَلْهُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ

الجنسة والعشرين شي. والله أعلم ﴿ باب تشبيك الأصابع ﴾ قوله ﴿ خلاد ﴾ بفتح المنقطة و شدة اللام تقدم في باب من بدأ بشق رأسه و ﴿ سفيان ﴾ أى الثورى و ﴿ أبو بردة ﴾ بضم الموحدة في الموضعين في باب أى الإسلام أفضل. قوله ﴿ كالبنيان ﴾ بضم الباء ﴿ وشد ﴾ بلفظ الماضي و المضارع ﴿ وشبك ﴾ أى رسول الله صلى الله عليه و سلم و ﴿ الأصابع ﴾ جمع الإصبع و فيه عشر لفات بكسر الهمزة و ضمها و فتحها مطلق التشبيك إذ لا ذكر للمسجد فيه . قلت الترجمة في بعض النسخ هكذا في المسجد و غيره فهو ظاهر و أما على باقي النسخ فإما أن الراوى قد اختصر الحديث أو اكتنى البخارى بدلالته على بعض الترجمة حيث يدل الحديث الذي بعده على تمامها . قال شارح التراجم و لعل مراده جو از التشبيك المؤمنين و تناصر هم بذلك فمن المهنى بالصورة لزيادة التبيين ، فان قيل قد جاء في الحديث الآخر أنه المؤمنين و تناصر هم بذلك فمنل المعنى بالصورة لزيادة التبيين ، فان قيل قد جاء في الحديث الآخر أنه يشعر بحو ازه في غير تمثيل . قانا لعله كان لإراحة الأصابع كما هو المعتاد لاعلى وجه العبث فيفيد أنه إذا التشبيك لغرض صحيح جاز بخلاف العبث . قال ابن بطال : روى آثار مرسلة في النهي عن

جه بعضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ صَرَّتُ إِسْحَقُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ عَوْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالكَنْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ إِنْ سَيْرِينَ سَلَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةً وَلكَنْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ وَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنُ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَيَة مَعْرُوضَة فِي الْمُسْجِد فَاتَدَّكَأَ عَلَيْهَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنُ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَيَة مَعْرُوضَة فِي الْمُسْجِد فَاتَدَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدُهُ الْمُشْرَى وَخَرَجَت السَّرَعَانُ مَنْ أَبُوابِ الْمُسْجِد فَقَالُوا اللهُ عَلَيْهَا وَصَعَعَ خَدَهُ الْمُسْرَى وَخَرَجَت السَّرَعَانُ مَنْ أَبُوابِ الْمُسْجِد فَقَالُوا قَصْرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ فَهَابًاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلُ فِي قَصْرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ فَهَا بَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلُ فِي الْمَا عَلَيْهُ مَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلُ فِي الْمُؤْلِقُومِ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرُ فَهَا بَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلُ فِي الْمُؤْمِ وَهُمَا فَا إِنَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَوْمِ وَالْعَوْمِ وَمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِهُ وَالْمُؤْمِ وَلَا فَيْ الْمُؤْمَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَوْمِ وَلَا فَالْمُ اللهُ وَالْمُؤْمِ وَلَى اللهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَامُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْم

تشبيك الإصابع، وقال مالك إنهم ينكرون التشبيك في المسجد وما به بأس وإنما يكره في الصلاة قوله ﴿ إسحق ﴾ أى ان منصور بن بهرام مرفى باب فضل من علم و ﴿ ابن شميل ﴾ بضم المعجمة وفتح المهملة الميم وسكون التحتانية هو النضر في باب حمل العنزة في الاستنجاء و ﴿ ابن عون ﴾ بفتح المهملة وبالنون في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ و ﴿ ابن سيرين ﴾ أى محمد في اتباع الجنائز من الإيمان. قوله ﴿ صلاتي ﴾ في بعضها صلاته بلفظ المفرد فهي للجنس ﴿ والعشاء ﴾ بالكسرو المد. الجوهرى هو مثل العشي من صلاة المغرب إلى العتمة والعشاء ان المغرب والعتمة وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر. الذووى: المراد بإحدى صلاتي العشاء إما الظهر وإما العصر، قال الأزهرى ﴿ العشي ﴾ بفتح العين وكسر الشين وشدة الياء ما بين زوال الشمس وغروبها. قوله ﴿ معروضة ﴾ مرضوعة بالعرض و مطروحة في ناحية المسجد ﴿ ووضع ﴾ يحتمل أن يكون هذا الوضع حال التشبيك وأن يكون بعد زواله. قوله ﴿ السرعان ﴾ الجوهرى: سرعان الناس بالتحريك أو ائلهم و قصر الشيء بالضم نقصه خلاف طال وقصرت من الشيء بالفتح. النووى: قال الجمور هو بفتح السين والراء وهم المتسرعون إلى الحروج و نقل القاضى عن بعضهم إسكان الراء وضبط الاصيلى في البخارى بضم السين والراء وهو إسكان الراء و يكون بحم سريع بحو كثيب وكثبان بالمثلثة وقال ﴿ قصرت ﴾ بضم القاف وكسر الصاد

يد يه طُولْ يَقَالُ لَهُ ذُو الْيدَيْنِ قَالَ يَارَسُولَ الله أَنسيت أَمْ قَصْرَت الصَّلاةُ قَالَ لَمُ أَنسَ وَلَمْ تُقَصَّرُ فَقَالُ اللهُ عَلَيْ مَا تَركَ لَمُ أَنسَ وَلَمْ تُقَصَّرُ فَقَالُ اللهُ عَلَيْ مَا تَركَ مَا تَركَ مُ أَنسَ وَلَمْ تُقَمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مثلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكُبَّرَ وَسَجَدَ مثلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكُبَرَ فَرَ مَّ سَلَّمَ فَيقُولُ وَسَجَدَ مثلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكُبَرَ فَرَمَّ سَلَّمَ فَيقُولُ وَسَجَدَ مثلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكُبَرَ فَرَمَّ سَلَّمَ فَيقُولُ وَسَجَدَ مثلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفْع رَأْسَهُ وَكُبَرَ فَرَبَّا سَأَلُوه ثُمَّ سَلَّمَ فَيقُولُ وَسَجَدَ مثلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفْع رَأْسَهُ وَكُبَرَ فَرَبَّا سَأَلُوه ثُمَّ سَلَّمَ فَيقُولُ وَسَجَدَ مثلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ سَلَّمَ سَلَّمَ عَرَانَ بْنَ حَصَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ سَلَّمَ عَرَانَ بْنَ حَصَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ سَلَّمَ عَلَيْ اللهُ وَلَا عُرَانَ عُمْرَ انَ بْنَ حَصَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ اللّهَ اللهُ وَصَلَى اللهُ اللّهُ اللّمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وروى بفتح القاف وضم الصاد . قوله ﴿ ذو اليدين ﴾ ولقب به لأنه كان فى يده طول واسمه ﴿ الْحَرْبَاقَ ﴾ بَكْسَرُ الْمُنقَطَةُ وَبَالُواءُ وَبِالْمُوحِدَةُ وَبِالْقَافَ. قُولُهُ ﴿ أَكَا يَقُولُ ﴾ أي الأمرهوكما يقول ولفظ ﴿ رَبِّ ﴾ أصله التقليل وكثر استعماله في الكثير و تلحقها ما فتدخل على الجمل أي سألوا ابن سيرين أن رسول الله علي بعد هذا السجود سلم مرة أخرى أو اكتنى بالسلام الأول ﴿ فيقول ﴾ أي ابنسيرين ﴿ نبئت ﴾ بضم النون أي أخبرت و ﴿ عمر انبن حصين ﴾ بضم المهملة ثم فتح المهملة و سكون التحتانية تقدم في باب الصعيد الطيب في كتابالتيمم وأحكام الحديث وأبحاثه في باب التوجه نحو القبلة فليراجع ثمة . الخطابي : سرعان الناسهم الذين يقبلون في الأمور بسرعة و إنما أراد بهعوامهم الذين يسرعون الإنصراف عن الصلاة ولا يلبثون قعوداً للذكر بعدها ، وفيه دليل على أن من قال ناسياً لم أفعل كذا وكان قد فعله أنه غير كاذب وقوله ﷺ ﴿ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصَرَ ﴾ يتضمن أمرين أحدهما حكم فى الدين وهو لفظ لم تقصر عصمه الله سبحانه وتعالى من الغلط فيه لئلا يعرض فى أمر الدين إشكال والآخر حكاية عن فعل نفسه و قد جرى الخطأ فيه إذكان رسول الله والته علية غير معصوم عما يدفع إليه البشرمن الخطأ والنسيان والأمرموضوع عن الناسي وتلافى الأمرفى المنسى سهل غير متعذر فيه . وفيه أن من تكلم ناسياً في صلاته لم تفسد صلاته لأنه عِلَيْتِم تكلم وفي نفشه أنه قد أكمل الصلاة وهو خارج عن الصلاة وسبيله سبيل الناسي لافرق بينهما وأما ذو اليدبن فأمره متأول على هذا المعنى أيضاً لأن الزمان كان زمان نسخ وتبديل فجرى منه الكلام في حال. ومن فيها أنه خارج من الصلاة لإمكان وقوع النسخ ومجى. القصر بعد الإتمام وأماكلام الشيخين ومن

المرابع الله عليه وَسلّم حَدُ النّي على طُرُق المُدينة وَالْوَاضِعُ الَّتِي صَلّى فيها النّبيُّ صَلّى الله عَلَيْه وَسلّم حَرْثُ مُحَدَّ بنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِیُ قَالَ حَدَّثَنَا فُضِيلُ بنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضِيلُ بنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضِيلٌ بنُ عَبْد الله يَتَحَرَّى أَمَا كَنَ مَنَ الطّريق فَيُحالِي فَيها ويُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصلّى فَيها وَأَنَّهُ رَأَى النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسلّم يُصلّى في تلك الأَمْكنة . وحدَّثَنِي نَافِعْ عَنِ آبن عُمرَ أَنَّهُ كَانَ يُصلّى في تلك الأَمْكنة وسَالًا فَلا أَعْلَمُهُ إِلّا وَافَقَ نَافِعًا في الأَمْكنة وَسَلّم يَصلّى في الله الله عَلَيْه وَسَلّم يَا فَعَ الله الله عَلَيْه وَسَلّم يُصلّى في تلك الأَمْكنة وسَالًا فَلا أَعْلَمُهُ إِلّا وَافَقَ نَافِعًا في الأَمْكنة وَسَلّم يَصَلّى في اللّه عَلَيْه وَسَلّم يُصلّى في تلك الأَمْكنة وَسَألْتُ سَالًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلّا وَافَقَ نَافِعًا في الأَمْكنة وسَالًا عَلَا أَعْلَمُهُ إِلّا وَافَقَ نَافِعًا في الأَمْكنة وَسَأَلْتُ سَالًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلّا وَافَقَ نَافِعًا في الأَمْكنة وَسَالًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعًا في الأَمْكنة وَسَلّم في تلك الأَمْكنة وسَالَتُ سَالمًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلّا وَافَقَ نَافِعًا في الأَمْكنة وسَالَتُ عَلَيْهُ وَسَلّم في تلك المُعْمَانَة وسَالم فَلَا أَعْلَمُهُ إِلّا وَافَقَ نَافِعًا في الأَمْكنة وَسَالم فَلَا أَعْلَمُهُ إِلّا وَافَقَ نَافِعًا في الْأَمْكنة وَسَلّم في اللّه مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمَالِهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

معهما من القوم فإنه من حيث كان واجباً عليهم إجابة الذي تلقي إذا دعاهم لقوله تعالى « استجيبوا لله الآية » لم يقدح ذلك في صلاتهم وزعم قوم أنه إيماكان قبل نسخ الكلام في الصلاة و هو غلط لأن النسح إنما وقع بعد الهجرة بمدة يسيرة وأبو هريرة متأخر الإسلام أسلم سنة سبع وفيه جواز التلقيب الذي سبيله التعريف دون التهجين وفيه الإجزاء بسجدتين عن السهوات لأنه صلى الله عليه وسلم سها عن الركعتين و تكلم ناسياً واقتصر على السجدتين . النووى : وفيه دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهواً لا تبطلها لكن الوجه المشهور في المدينة ﴾ أي الصلاة تبطل بذلك وهذا مشكل و تأويل الحديث صعب ﴿ باب المساجدالتي على طرق المدينة ﴾ أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ محمد بن أبي بكر ﴾ بن على بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المقدى بلفظ المفعول من التقديم بالقاف البصرى مات سنة أربع و ثلاثين و مائتين و شعب التصغير مخففة و بالراء و ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بالمهملة المضمومة والقاف الساكنة و بالموحدة مرفى التصغير من الوضوء و ﴿ سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عبر الله بن مقدم باب إسباغ الوضوء و ﴿ سالم بن عبد الله بن عبر الله بن عر بن الخطاب و لفظ ﴿ وأنه رأى ﴾ مرسل يقصد و يختار و يجتهد و ﴿ أباه ﴾ أي عبد الله بن عمر بن الخطاب و لفظ ﴿ وأنه رأى ﴾ مرسل يقصد و يختار و يجتهد و ﴿ أباه ﴾ أي عبد الله بن عمر بن الخطاب و لفظ ﴿ وأنه رأى ﴾ مرسلم من سالم إذما اتصل سنده و ﴿ حدثنى ﴿ وسألت ﴾ أيضاعطف على رأيت أي قال موسى وحدثنى ﴿ وسألت ﴾ أيضاعطف

كُلّها إِلّا أَنّهُمَا ٱخْتَلَفَا فِي مَسْجِد بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ صَرَّتُنَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْدُرِ
قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَيَاضِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ
قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَيَاضِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي ٱلْخُلَيْفَةَ حِينَ يَعْتَمُرُ
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي ٱلْخُلَيْفَةَ وَكَانَ
وَ فَي حَجَّتِهُ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَة فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِد الَّذِي بِذِي الْخُلَيْفَة وَكَانَ
إِذَا رَجَعَ مَنْ غَرُوكَانَ فِي تَلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَة هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادِ فَا لَكُ الطَّرِيقِ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَة هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَاد فَا اللهَ مُعْرَد اللّهَ مُن بَطْنِ وَاد أَنَاخَ بِٱلْبَطْحَاءِ النَّتِي عَلَى شَفِيرِ ٱلْوَادِي اللهَّرُ قَيَّة فَعَرَّسَ فَاذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَاد أَنَاخَ بِٱلْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ ٱلْوَادِي اللهَّرُ قَيَّة فَعَرَّسَ

عليه و ﴿ شرف ﴾ بفتح المعجمة والراء والفاء المكان العالى ﴿ الروحاء ﴾ بفتح الراء وسكون الواو وبإهمال الحاء بمدودة موضع بينها وبين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ستة وثلاثون ميلا ذكره في صحيح مسلم في باب الأذان. قوله ﴿ إبراهيم بن المنذر ﴾ بكسر الذال المنقطة الحفيفة الحزامي بالزاى مر في أول كتاب العلم و ﴿ أنس بن عياض ﴾ بالمهملة المكسورة وخفة التحتانية و بالمعجمة مر في باب التبرز في البيوت. قوله ﴿ ذي الحليفة ﴾ بضم المهملة الميقات المشهور لأهل المدينة. فإن قلت لم قال في العمرة بلفظ المضارع وفي الحج بلفظ الماضي ؟ قلت لأنرسول الله صلى الله عليه والمهرار منه العمرة ولهذا قال في حجرته والميقل في عمرته والفعل المضارع قد يفيد الاستمرار قوله ﴿ سمرة ﴾ بضم الميم من شجر الطلح وهو العظام من الأشجار التي لها شوك و لفظ ﴿ كان ﴾ من شجر الطلح وهو العظام من الأشجار التي لها شوك ولفظ ﴿ كان ﴾ المتعليه وسلم وفي بعضها بالواوفهي جملة حالية. فان قلت لم ماأخر لفظ ﴿ كان في تلك الطريق ﴾ عن المتحدة الحج والعمرة ؟ قلت لأبهمالم يكونا إلامن تلك و ﴿ البطحاء ﴾ هو مسيل و اسع فيه دقاق الحصى و كذلك الخيط و ﴿ الشفير ﴾ بفتح المعجمة الحرف أي الطرف و ﴿ الشرقية ﴾ صفة البطحاء ، و ﴿ التعريس ولا الله م في الله من آخر الليل يقعون فيه وقعة الاستراحة شمير تحلون و ﴿ ثمة ﴾ بالفتح أى هنالك نول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة الاستراحة شمير تحلون و ﴿ ثمة ﴾ بالفتح أى هنالك نول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة الاستراحة شمير تحلون و ﴿ ثمة ﴾ بالفتح أى هنالك و أول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة الاستراحة شمير تحلون و ﴿ ثماني صعة على مناك ﴾ مائي سع في المناك و ألله في المؤلف هـ ع في المائي المؤلف و ألمائي من المؤلف و ألمائي المؤلف و ألمائي المؤلف و ألمائي من المؤلف و ألمائي من المؤلف و ألمائيل المؤلف و ألمائي المؤلف و ألمائي المؤلف و ألمائي المؤلف و ألمائي من المؤلف و ألمائي المؤلف المؤلف و ألمائي المؤلف و ألمائي المؤلف و ألمائي المؤلف و ألمائي المؤلف و أل

ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحَجَارَةً وَلَا عَلَى الْأَكُمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا

الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ الله عندَهُ فِي بَطْنِه كُثُبُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَبْدُ الله يَصَلَّى فَيه وَأَنَّ عَبْدَ الله بَنْ عَمْرَ حَدَّتُهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الله يَعْلَمُ المُكَانَ الدَّى كَانَ صَلَّى فيه النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَاكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَة الطَّرِيقِ النَّيْ وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَة الطَّرِيقِ النَّيْ الْمُسْجِدُ اللهُ عَنْ مَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَرْقُ النّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَرْقُ النّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلَا اللللللهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللللهُ وَلَا الللّهُ الللهُ ا

و روسبح الله أى يدخل فى الصباح وهى تامة لا نحتاج إلى الخبر و ( الآكمة ) بفتح الهمزة و الكاف التل و يحمع على أكم و هو على أكام نحو حبل و جبال و هو على أكم نحو كتاب و كتب و هو على آكام نحو عنق و أعناق و هو من الغرائب و الرخليج ) بفتح المنقطة و كسر اللام النهر، و ( عبد الله ) أى ابن عمر و ( كثب ) بالكاف المضمومة و بالمثلثة و الموحدة جمع الكثيب تلال الرمل و لفظ ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى ) مرسل من نافع و ( دحا ) فعل ماض من الدحو و هو البسط و فى بعضها قد جاء بلفظ قد و ماضى الجيء و هو مقول نافع ( حيث ) بالمثلثة و فى بعضها بالجيم و النون و الموحدة و ( المسجد ) مرفوع على النسخة الأولى إذ حيث لا يضاف إلا إلى الجملة على الصحيح الاصح فتقديره حيث هو بالمسجد و نحوه و بحرور على النسخة الثانية و ( ثمة ) هو خبر مبتدأ محذوف أى المكان فتقديره حيث هو بالمسجدونحوه و بحرور على النسخة الثانية و ( ثمة ) هو خبر مبتدأ محذوف أى المكان الموصوف ثمة و الرحافة ) بتخفيف الفاء الجانب و حافتا الوادى جانباه و ( العرق ) بكسر المهملة و سكون الراء جبيل صغير و يقال أيضاً للأرض الملح التى لا تنبت و ( المنصر ف ) بفتح الراء ( وورائه ) بالجرعطفاً الراء جبيل صغير و يقال أيضاً للأرض الملح التى لا تنبت و ( المنصر ف ) بفتح الراء ( وورائه ) بالجرعطفاً الراء جبيل صغير و يقال أيضاً للأرض الملح التى لا تنبت و ( المنصر ف ) بفتح الراء ( وورائه ) بالجرعطفاً

الْمُنْصَرَف وَأَنْتَ ذَاهِبْ إِلَى مَكَّة وَقَد الْبَنِي مَّهُ وَيُصَلِّى أَمَامَهُ إِلَى الْعُرْق نَفْسه فَي ذَلكَ الْمَسَجَد كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِه وَوَرَائَهُ وَيُصَلِّى الطُّهْرَ حَتَّى يَأْتِى ذَلكَ الْمُكَانَ وَكَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مَنَ الرَّوْحَاء فَلَا يُصَلِّى الطُّهْرَ حَتَّى يَأْتِى ذَلكَ الْمُكَانَ فَيُصَلِّى فيه الظُّهْرَ وإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّة فَان مَرَّ به قَبْلَ الصُّبْحِ بسَاعَة أَوْ مَنْ آخِر فَيُصَلِّى فيه الظُّهْرَ وإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّة فَان مَرَّ به قَبْلَ الصُّبْحِ بسَاعَة أَوْ مَنْ آخِر السَّيحر عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّى بَهَ الطُّهْرَ وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّة وَانَ عَبْدَ الله حَدَّتَهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الطَّريق وَوُجَاه الطَّريق فَ وَوَجَاه الطَّريق في مَكَانَ يَنْزُلُ تَحْتَ سَرْحَة ضَخْمَة دُونَ الرُّو يُتَة عَنْ يَمِين الطَّريق وَوُجَاه الطَّريق في مَكَانَ بَطْحِ سَهْلَ حَقَى يُفضَى مَنْ أَكَمَة دُويْنَ بَرِيد الرُّويْقَة بميلَيْن وَقَد النَّكُسَرَ أَعْلَاها فَا نَثَنَى في جَوْفَها وَهِي قَامَّةَ أَكُمَ الله وَفِي سَاقَها كُثُبُ وَقَد الْنُكَسَرَ أَعْلَاها فَا نَثَنَى في جَوْفَها وَهِي قَامًة أَنَّ عَلَى سَاق وَفِي سَاقَها كُثُبُ

على يساره و بالنصب بتقدير فى ظرفا و ﴿ أمامه ﴾ أى قدام المسجدو ﴿ السحر ﴾ عبارة عما بين الصبح الكاذب والصادق وأوضح من هذا وأخص قول بعضهم السحر قبيل الفجر والفجر بإطلاقه منصر ف إلى الصادق . فان قلت ما الفرق بين العبار تين وهو قبل الصبح بساعة و آخر السحر ؟ قلت أراد با آخر السحر أقل من ساعة و الإبهام ليتناول قدر الساعة وأقل وأكثر منها. قوله ﴿ سرحة ﴾ بفتح المهملة وسكون الراء و بالمهملة و احدة السرح وهو شجر عظام طو الو ﴿ دون ﴾ أى تحت أو قريب ﴿ الرويثة ﴾ وهي بضم الراء و فتح الواو و سكون التحتانية و بالمثلثة اسم موضع و فى بعضها الرقشة بفتح الراء و سكون القاف الراء و فتح الواو و سكون التحتانية و بالمثلثة اسم موضع على اليين و فى بعضها بالنصب على الظرفية و بإعجام الشين و ﴿ و جاه ﴾ بضم الواو و كسرها المقابل عطف على اليمين و فى بعضها بالنصب على الظرفية و ﴿ و بطح ﴾ بكسر الطاء و سكون أى و اسع و ﴿ يفضى ﴾ بالفاء من الإفضاء بمعنى الحروج يقال أفضيت و المنات من عرفات ، أو بمعنى الوصول و الضمير فى يفضى عائد إلى الرسول أو المكان و فى بعضها بلفظ الخطاب و ﴿ دوين ﴾ مصغر الدون وهو نقيض الفوق و يقال هو دون ذلك أى أقرب منه و ﴿ البريد ﴾ هو المرتب واحداً بعدوا حدو المراد

كَثْيَرَةٌ وَأَنَّ عَبْدَ الله بِنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ صَلَّى فَي طَرَف تَلْعَة مِنْ وَرَاء الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَى هَضَبَة عِنْدَ ذَلْكَ الْمَسْجِد قَبْرَانِ أَوْ تَلْعَة مِنْ وَرَاء الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهُ بُ إِلَى هَضَبَة عِنْدَ ذَلْكَ الْمَسْجِد قَبْرَانِ أَوْ تَكَلَّاتُ عَلَى الطَّرِيقِ عَنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُولِئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ ٱلْعَرْجِ بَعْدَأَنْ تَميلَ الشَّمْسُ بَيْنَ أُولِئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ ٱلْعَرْجِ بَعْدَأَنْ تَميلَ الشَّمْسُ بَيْنَ أُولِئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ ٱلْعَرْجِ بَعْدَ أَلله بْنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ بَيْنَ أُولِئِكَ اللّهُ مَلَى الطَّرِيقِ فَى مَسِيلِ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَنْدَ سَرَحَات عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فَى مَسِيلِ دُونَ هَرْشَى ذَلِكَ ٱلله يَصَلَّى إِلَى سَرْحَة هِى أَقْرَبُ السَّرَحَات إِلَى الطَّرِيقِ قَرِيبُ مَنْ غُلُوة وَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّى إِلَى سَرْحَة هِى أَقْرَبُ السَّرَحَات إِلَى الطَّرِيقِ مَنْ يَقْوَلَ اللهَ يَعْمَلُ الله يَعْ فَي أَوْرَبُ السَّرَحَات إِلَى الطَّرِيقِ مَنْ يَقْهُ فَرَابُ السَّرَحَات إِلَى الطَّرِيقِ مَنْ يَقْوَلُ عَبْدُ الله يُصَلِّى إِلَى سَرْحَة هِى أَقْرَبُ السَّرَحَات إِلَى الطَّرِيقِ قَرَيثِ مَنْ غُلُوة وَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّى إِلَى سَرْحَة هِى أَقْرَبُ السَّرَحَات إِلَى الطَّرِيقِ

به موضع البريد. قوله ﴿ تلعة ﴾ بفتح الفوقانية وإسكان اللام وبالمهملة ما ارتفع من الأرض وما انهبط وهو من الأضداد و قيل التلاع مجارى أعلى الأرض إلى بطون الأودية و ﴿ العرج ﴾ بفتح المهملة و سكون الراء وبالجيم منزل بطريق مكة و فى بعضها بفتح الراء أيضا و ﴿ الحضبة ﴾ الجبل المنبسط على وجه الأرض و ﴿ الرضم ﴾ بالراء المفتوحة و سكون المعجمة صخور عظام برضم بعضها فوق بعض فى الأبنية و ﴿ السلمات ﴾ بفتح المهملة واللام جمع سلمة و هى شجرة يدبغ بورة ما الأديم. الجوهرى السلمات بفتح اللام واحدة السلم و هى شجر العضاه و بكسر اللام الصخرة و ﴿ بين أو لئك السلمات ﴾ وفى بعضها من أو لئك وهو فى النسخة الأولى ظاهر التعلق بما قبله و فى الثانية بما بعده و ﴿ بالهاجرة ﴾ نصف الزاء و إعجام الشين و بالقصر ثنية معروفة فى طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر ﴿ و كراع ﴾ ها ما يمد منها دون سلخها و الرفحة ﴾ بفتح المعجمة و سكون اللام غاية ما يصل إليه رمية السهم. قوله

وَهِي أَطْوَهُنَّ وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ كَانَ يَنْوَلُ فَى الْمُسيلِ الَّذِى فَى أَذْنَى مَرِ الظَّهْرَانِ قَبَلَ الْمُدينَة حِينَ يَهْطُ مِنَ الطَّهْرَاوِنِ قَبَلَ الْمُدينَة حِينَ يَهْطُ مِنَ الطَّهْ وَاتَ يَنْوَلُ فَى بَطْنِ ذَلِكَ الْمُسيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْوَلُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا وَمُعَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ يَنْوَلُ رَمُولُ الله عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ يَنْوَلُ بَعْمَر عَدَّيَه أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم ذَلِكَ عَلَى أَكُمة غَلِيظَة لَيْسَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى بَي الله عَلَيْه وَسَلَّم ذَلِكَ عَلَى أَكُمة غَلِيظَة وَأَنَّ عَبْدَ الله حَدَّيَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى الله وَلَكُنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكُمة غَلِيظَة وَأَنَّ عَبْدَ الله حَدَّيَهُ أَنَّ النَّيَ صَلَّى الله وَلَكُمْ الله عَلَيْه وَسَلَّم آلسَقْلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكُمة غَلِيظَة وَأَنَّ عَبْدَ الله حَدَّيَهُ أَنَّ النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم آلسَقْبَلَ فُوصَلَّى وَلَكَ عَلَى أَكُمة غَلِيظَة وَأَنَّ عَبْدَ الله حَدَّيَهُ أَنَّ النَّي عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم آلسَقْبَلَ فُوصَلَى أَنْ أَنْ النَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ آلْجُبَلِ الطَّوْيِلِ نَحُو الْكُعْبَة عَلَيْه وَسَلَّم آلسَقْبَلَ فُوصَلَى أَلْهُ وَسَلَّم آلسَقْبَالُ فُو وَسَلَّم آلسَقْبَالُ فُوصَلَى الله عَلَى الله وَبَيْنَ آلْجُبَلِ الطَوْيِلِ نَحُو الْكُعْبَة وَسَلَّم آلسَقْهُ وَسَلَّم آلسَقْفَالَ فُو وَسَلَّم آلسَة عَلَيْه وَسَلَّم آلسَة فَالله وَسَلَم آلسَة عَلَيْه وَسَلَى الله وَالله عَلَى الله وَلَيْنَ الله وَلَيْ الله وَلَوْلِكَ عَلَى أَكُمَة عَلَيْظَة وَالله وَبَيْنَ آلْجُهُ إِلَاهُ وَلَالله وَلَاله عَلَيْه وَلَاله وَلَلْكَ عَلَى أَلْكَ عَلَى أَلْمَ عَلْمَ الْمُؤْمِنَ الله وَلَالَهُ وَلَالَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَا عَلَى أَنَّه عَلَيْظُه وَاللّه وَلَالله وَلَالهُ وَلَا الله وَلِي الله وَلِلْكَ عَلَى أَلَا الله وَلَالَ

( مر الظهران ) بفتح الميم و شدة الراء قرية ذات نخل و ثمار و الظهر ان اسم للوادى و هو بالظاء المفتوحة و سكون الهاء على أميال من مكة إلى جهة المدينة و ( قبل ) بكسر القاف أى المقابل و ( الصفر او ات ) أى الأودية أو الجبال و فى بعضها و ادى الصفر او ات بزيادة الوادى و ( تنزل ) بلفظ الخطاب ليو افق أنت قوله ( بذى طوى ) الجوهرى : ذو طوى بالضم موضع بمكة و أما طوى فهو موضع بالشام تكسر طاؤه و يضم و يصرف و لا يصرف . النووى : ذو طوى بفتح الطاء على الأصح و يجوز ضمها و كسرها و بفتح الواو المخففة و فيه لغتان الصرف و عدمه موضع عند باب مكة بأسفلها و لفظ ( أسفل ) بالرفع و النصب أى فى أسفل . قوله ( فرضتى ) بضم الفاء و سكون الراء و بإعجام الضاد و الفرضة المقتطع و فرضة النهر ثلمته التى يستقى منها ( و نحو ) معناه الناحية و هو متعلق بالطويل أو ظرف المجبل أو بدل من الفرضة و لفظ ( في الظاهر أنه من كلام نافع و فاعله عبد الله و ( يسار ) مفعول للجبل أو بدل من الفرضة و لفظ ( في الظاهر أنه من كلام نافع و فاعله عبد الله و ( يسار ) مفعول

فَجَعَلَ الْمُسْجِدَ الَّذِي بَنِيَ ثُمَّ يَسَارَ الْمُسْجِد بِطَرَف ٱلْأَكَمَة وَمُصَلَّى النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى ٱلْأَكْمَةِ السَّوْدَاء تَدَعُ مِنَ ٱلْأَكْمَة عَشَرَةً أَذْرُعِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى ٱلْأَكْمَةِ السَّوْدَاء تَدَعُ مِنَ ٱلْأَكْمَة عَشَرَةً أَذْرُعِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السَّوْدَاء تَدَعُ مِنَ ٱلْأَكْمَة عَشَرَةً أَذُرُعِ الله وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْ الْجَبَلِ الله عَنْ الْجَبَلِ الله عَنْ الْخَرَصَةِ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الْمُعَالَقُ وَبَيْنَ ٱلْكُعْبَة الشَّوْدَةُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ وَسَلِّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلِي اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلِّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ اللهُ وَسَلّهَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

## أبواب سترة المصلّى

المَامِ سُتَرَةُ الْأَمَامِ سُسَرَةً مَنْ خَلْفَهُ صَرَبُنَا عَبْدُ الله بْن يُوسُفَ قَالَ الله بْن عَبْد الله بْن عَبْد الله بْن عَبْد الله عْن عَبْد الله عَنْ عَبْد الله

ثان لجمل و ﴿ لِمِطرف ﴾ صفة المسجدالثانى ، فإن قلت لم قال فى الأول أن عبدالله أخبره و فى المرات السبع الباقية أن عبد الله حدثه ؟ قلت من فرق قال الإخبار القراءة على الشيخ والتحديث قراءة الشيخ لكن الظاهر أنهما هنا بمعنى واحد . الخطابى : الخليج واد له عمق ينشق من أعظم منه والكثيب ما غلظ وار تفع من الأرض والرقشة اسم موضع . التيمى: شرف الروحاء موضع والبريد فى اللغة معروف قالوا سمى البريد بريداً لسيره فى البريد ، قال و يحتمل أن يراد بالبريد الطريق و ﴿ يفضى ﴾ مشتق من الإفضاء وهو الوصول والتلعة سيل الماء من فوق إلى أسفل والهضبة فوق الكثيب و دون الجبل و فرضة الجبل موضع الطريق إليه ، وقال ابن بطال : يقال دحاأى دفع والهضبة الصخرة الراسية الضخمة و إنما الجبل موضع الطريق إليه ، وقال ابن بطال : يقال دحاأى دفع والهضبة الصخرة الراسية الضخمة و إنما كان ابن عمريصلى فى تلك المواضع الصالحين ، وأما ماروى عن عمر رضى الله عنمه أنه كره ذلك فلأنه ولم يزل الناس يتبركون بمواضع الصالحين ، وأما ماروى عن عمر رضى الله عنه أنه كره ذلك فلأنه خشى أن يلتزم الناس الصلاة فى تلك المواضع فيشكل ذلك على من يأتى بعده ويرى ذلك واجبا خشى أن يلتزم الناس الصلاة فى تلك المواضع فيشكل ذلك على من يأتى بعده ويرى ذلك واجبا ويتركها ليعلم بفعله أنها غيرواجبة كما فعل ابن عباس فى ترك الأصحية ﴿ بابسترة الإمام سترة لمن ويتركها ليعلم بفعله أنها غيرواجبة كما فعل ابن عباس فى ترك الأصحية ﴿ بابسترة الإمام سترة لمن

آبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بَالنَّاسِ بَنَي إِلَى غَيْرِ جدَارِ الآختكَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بَالنَّاسِ بَنَي إِلَى غَيْرِ جدَارِ فَهُرَرْتَ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَثْالَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فَى الصَّفِّ فَهَرَرْتُ بَيْنَ يَدِي اللهُ عَبُدُ الله بْنُ نَمَيْرِ السَّفَّ فَلَمْ يَنْكُرْ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَبَيْدُ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَ ابْنُ عَمْرَ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَ ابْنُ عَمْرَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَى السَّفَرِ فَمْنُ ثَمَّ الَّذَذَهَا ٱلْأُمْرَاءِ مَرَضَى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَى السَّفَرِ فَمْنُ ثَمَّ اللهُ عَنْ يَدِيهُ عَنْ اللهُ مَرَاءِ مَرَضَى أَبُو الْوليد عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَلًى بِهِمْ بَالْبَطْحَاء وَبَيْنَ يَدَيْهُ عَلَنَ أَنْ النَّهُمْ رَكُعَتَيْنَ وَالْعَصْرَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ صَلَّى بِهِمْ بَالْبَطْحَاء وَبَيْنَ يَدَيْهُ عَلَنَ أَنْ النَّهُمْ رَكُعَتَيْنَ وَالْعَصْرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ صَلَّى بِهِمْ بَالْبَطْحَاء وَبَيْنَ يَدِيْهُ عَنَرَاهُ الظَّهُمْ رَكُعَتَيْنَ وَالْعَصْر

خلفه ﴾ السترة بالضم ما يستتر به والمراد بها هنا سجادة أو عصاة أو غير ذلك بما يتميز به موضع السجود وقالوا الحكمة فيها كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه لئلا يتفرق خاطر المصلى قوله ﴿ ناهزت ﴾ أى قاربت و مباحث هذا الحديث بجلائلها و دقائقها تقدمت فى باب متى يصح سماع الصغير . قوله ﴿ إسحق ﴾ فى بعض النسخ إسحق بن منصور . قال الغسانى . قال البخارى فى كتاب الصلاة حدثنا إسحق حدثنا عبد الله بن نمير ولم أجد إسحق هذا منسو با لاحد من الرواة . قوله ﴿ أمر بالحربة ﴾ أى أمر خادمه بأخذ الحربة والوضع بين يريه والصلاة إليها يعنى لم يكن مختصا بيوم العيد وفيه الاحتياط وأخذ آلة دفع الاعداء سيا فى السفر و جو از الاستخدام وأمر الخادم قوله ﴿ عون ﴾ بفتح المهملة و سكون الواو و بالنون و ﴿ أبو جحيفة ﴾ بضم الجيم مر فى باب كتابة العلم و ﴿ العنزة ﴾ بالعين المهملة و بالنون المفتو حتين مثل نصف الرمح . وقال بعضهم لكن سنانها فى أسفلها العلم و ﴿ العنزة ﴾ بالعين المهملة و بالنون المفتو حتين مثل نصف الرمح . وقال بعضهم لكن سنانها فى أسفلها العلم و ﴿ العنزة ﴾ بالعين المهملة و بالنون المفتو حتين مثل نصف الرمح . وقال بعضهم لكن سنانها فى أسفلها العنزة ﴾ بالعين المهملة و بالنون المفتو حتين مثل نصف الرمح . وقال بعضهم لكن سنانها فى أسفلها

رُكْعَتَينَ يُمُــرُ بِينِ يُدِيهِ الْمُرَاةُ وَالْحَمَارُ

المُعَدُّمُ المُعَلِّى وَالسَّارَةَ وَاللَّهُ عَدْرُكُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّى وَالسَّتْرَة صَرَّعًا عَمْرُو مِن المُصلِّى وَالسَّتَرَة صَرَّعًا عَمْرُو السَّرَة البَّن زُرَارَة قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيه عَنْ سَهْلِ قَالَ كَانَ بَيْنَ وَالسَّرَة مُصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ ٱلْجُدَارِ مَمَـرُّ الشَّاة صَرَّعًا ٱلْمُكِيِّةُ مُصَلَّى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَبَيْنَ ٱلْجُدَارِ مَمَـرُ الشَّاة صَرَّعًا ٱلْمُكِيِّةُ وَسَلَمَ وَبَيْنَ ٱلْجُدَارِ مَمَـرُ الشَّاةِ صَرَّعًا ٱلْمُكِيِّةِ وَسَلَمَ وَبَيْنَ ٱلْجُدَارِ مَمَـرُ الشَّاةِ صَرَّعَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَبَيْنَ ٱلْجُدَارِ مَمَـرُ الشَّاةِ صَرَّعًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَبَيْنَ ٱلْجُدَارِ مَمَـرُ الشَّاةِ صَرَّعَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَبَيْنَ الْجُدَارِ مَمَـرُ الشَّاهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَبَيْنَ الْجُدَارِ مَمَـرُ الشَّاهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَبَيْنَ الْجُدَارِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَبَيْنَ الْمُعَرِيْنَ الْمُعَالِمُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَابِينَ الْمُعَلِيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَبِيدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْ بَرِ

بخلاف سنان الرمح فإنه في أعلاه و ﴿ الظهر ﴾ مفعول صلى و ﴿ ركعتين ﴾ حال أو بدل. فان قلت الحديث الأول كيف دل على أن للامام سترة ثم ماوجه دلالة الأحاديث الثلاثة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قلت لفظ ﴿ إلى غير جدار ﴾ مشعر بأن ثمة سترة تقديره إلى شيء غير جدار أو أن ذلك معلوم من حال رسول الله علي وأما الدلالة على أنسترته سترة للمأموم فلأنه لم ينقلوجود سترة لأحد من المأمو، بين ولو كان لنقل لتوفر الدواعي على نقل الأحكام الشرعية أو لفظ يصلي بالناس يدل على إيجاد سترتهم إذ الباء للمصاحبة وكذا لفظ «والناس وراءه» إذ تقديره والناس إليها أيضاً ، وكيف لاولو كانلاباس سترة لم يكونو اوراءه بل كانواوراءها وكذا ﴿ و بِن يديه عَنزة ﴾ إذهو مفيد للحصر فالمقصود بين يديه لابين يدي غيره . قال ابن بطال : قال بعضهم سترته سترة لمنخلفه بإجماع قابله المأموم أم لا فلا يضر من مشي بين يدي الصفوف خلف الإمام والسترة سنة مندوب إليها ملوم تاركهاو فيه إجازة شهادة من علم الشيء صغيراً وأداه كبيراً ﴿ باب قدركم ينبغي ﴾ فإن قلت كم سواءكانت استفهامية أم خبرية لها صدرالكلام فما بالها تقدمت عليها لفظ القدر. قلت المضاف والمضاف إليه في حكم كلمة واحدة. فإن قلت ماعيزها إذ الفعل لايقع عيزاً . قلت محذوف تقديره كم ذراع ونحوه قوله (عمرو) بالواو (ابن ذرارة) بضم الزاي ثم بالراء قبل الألف و بعدها أبو محمد النيسابوري مات سنة ثمان و ثلاثين و مائتين و ﴿ أبو حازم ﴾ بإهمال الحاء و بالزاى اسمه سلمة بن دينار و ﴿ سهل ﴾ هو ابن سعد الساعدي تقدما في بابغسل المرأة أباها . فإن قلت ما المراد بالمصلي موضع سجو د رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موضع قدمه ؟ قلت : موضع القدم ، فان قلت : الحديث دل على القدر الذي بين المصلى

مَا كَادَت الشَّاةُ تَجُوزُهَا

**۷۷ }** الصلاة إلى الحربة إِلَى الصَّلَاهِ إِلَى الْخُرْبَةِ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرِنِي نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُتركِّزُ لَهُ الْخُرِبَةُ فَيُصلَى إِلَهُمَا فَيُصلَى إِلَهُمَا فَيُصلَى إِلَهُمَا فَيُصلَى إِلَهُمَا

المَّنَ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمْعُتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

بفتح اللام والسترة والترجمة بكسر اللام . قلت معناهما متلازمان ولفظ الممر بالنصب خبركان و الإسم نحو قدر المسافة أو الممر والسياق يدل عليه و فى بعضها بالرفع . قوله (سلمة ) بفتح اللام هو ابن الأكوع والإسناد بعينه تقدم فى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثانى ثلاثيات البخارى . قوله (عند المنبر) هو من تنمة اسم كان أى الجدار الذى عنده نبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أى جدار القبلة و الجملة خبر الكون . فان قلت ما مرجع ضمير مفعول تجوزها . قلت المسافة التي يدل عليها سوق الكلام وهي ما بين الجدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين الجدار والمنبر فان قلت من أين تعلم الترجمة منه على التقدير الثانى ؟ قلت علم من حيث ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بحنب المنبر . فان قلت هل احتمل أن يكون عند المنبر خبراً لكان ؟ قلت نعم فان قلت من خبره كان فعل مضارع بغير إن فها قولك فى الرواية التي هي أن تجوزها ؟ قلت قدتدخل إن على فان قلت خبره كا يحذف من خبر عسى إذهما أخوان يتقارضان . فان قلت مامغى التركيب جو از إثبات الشاة أو نفيه ؟ قلت اختلفوا فى كاد إذا دخل عليها النبي هل هو للنبي أو للاثبات و الموافق للحديث الأول الإثبات والموافق للحديث الأول الإثبات والموافق للحديث الأول الإثبات والموافق للحديث الأول الشافعي وأحد أقل ما يكون بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع ولم يحدمالك فيه حداً (باب الصلاة إلى الحربة) قوله (يحيي) أى القطان المصلي وسترته ثلاثة أذرع ولم يحدمالك فيه حداً (باب الصلاة إلى الحربة) قوله (يحيون) أى القطان في حرب كرمانى ك

وَسَلَّمَ بِالْفَاجَرَةَ فَأْتِي بِوضُوء فَتَوَضَّا فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيه عَنْرَةٌ وَالْمَارُ عَيْرُونَ مَنْ وَرَاجًا صَرَّتُ مُعَدَّ بِنَ حَاتِم بِن بَرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطَاء بِن أَبِي مَيْمُونَة قَالَ سَمَعْتُ أَنسَ بْنَ مَالك عَدَّ ثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَة عَنْ عَطَاء بِن أَبِي مَيْمُونَة قَالَ سَمَعْتُ أَنسَ بْنَ مَالك قَالَ كَانَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لَحَاجَته تَبِعْتُه أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ فَاذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَته نَاوَلنَاهُ الادَاوَة عَكَرَةُ وَعَنا إِدَاوَةٌ فَاذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَته نَاوَلنَاهُ الادَاوَة عَنَا أَوْ عَنْرَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ فَاذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَته نَاوَلنَاهُ الادَاوَة عَنْرَةُ وَعَيْرِهَا صَرَّتُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بِالْفَاجِرَة عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَالْهَاجَرَة عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَالْهَاجَرَة عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَالْهَاجَرَة عَنْ الله عُلْهُ عَنْ الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَالِمُ عَلَى الله عَنْ الله عَلَمُ عَنْ الله عَلَمُ عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلْ

فان قلت القياس يقتضى أن يقال بمران بلفظ التثنية . قلت قال المالكي أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث و مذكر غير عاقل، فالوجه فيه أنه أرادالمرأة والحمار وراكبه ، فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه مع نسبة مرور مستقيم إليه شم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار ، فقال يمرون ومثل يمرون المخبر به على المفهوم مذكور ومعطوف محذوف وقوع طليحان في قولهم راكب البعير طليحان يريد أن البعير وراكبه طليحان وأما معنى باقى الحديث فقد مرفى باب استعال فضل وضوء الناس . قوله ( محد بن حاتم ) بالمهملة و بالفوقانية ( ان بزيع ) بفتح الموحدة و بكسر الزاى التحتانية و بالعين المهملة أبو سعيد مات ببضداد في سنة تسعو أربعين و ماثنين ( وشاذان ) تقدم في باب من العمن العن المهملة أبو سعيد مات بضم العين و بتشديد الكاف عصاذات زج و العنزة أطول من العمن الموان والعالم . وقال مالك أقل ما يجزى المصلى من السترة غلظ الرمح و العصا وارتفاع في الأرض غير الشافعي وأقول ندب عنده في باب وارتفاع ذراعاولا يعين المهملة والكاف المفتوحتين ابن عتيبة مصفراً لعتبة بالفوقانية يعين المهمورة بالمهمة والكاف المفتوحتين ابن عتيبة مصفراً لعتبة بالفوقانية المستحدة وحتين ابن عتيبة مصفراً لعتبة بالفوقانية المهموقانية المهموقانية والكاف المفتوحتين ابن عتيبة مصفراً لعتبة بالفوقانية المهموقانية بالمهموقانية والكاف المفتوحتين ابن عتيبة مصفراً لعتبة بالفوقانية

محمد بن حاتم

فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ النَّامِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةً وَتُوضَّا فَجْعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بوَضُو تُهِ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بوَضُو تُه

السلام الله المسلم الم

ثم الموحدة مرفى باب السمر بالعلم . قوله ﴿ بالبطحاء ﴾ أى ببطحاء مكة و ركعة بن متعلق بكل من الظهر والعصر أى صلى كلامنهما ركعتين و مر تقريره فى باب استعال فضل الوضوء . فان قلت ما السبب فى التعكيس حيث قال ثمة فتوضأ و صلى و لا شك أن الوضوء مقدم ثم النصب ثم الصلاة ؟ قلت لا تعكيس لأن الواو إن كانت لمطلق الجمع فظاهر لا إشكال فيه و إن كانت للحال فأظهر . قال ابن بطال : المعنى فى السترة للمصلى در المار بين يديه فكل من صلى فى مكان و اسع فالمستحب له أن يصلى إلى سترة بمكة كان أو غيرها و مكروه له ترك ذلك ﴿ باب الصلاة إلى الأسطوانة ﴾ وهى إما أفعوالة أى المتحلمون و ﴿ المتحدثون ﴾ وهى إما أفعوالة أى المتحلمون و ﴿ الادناء ﴾ التقريب . قوله ﴿ آتى ﴾ بصيغة التكلم و ﴿ يزيد ﴾ هو كان مولى لسلمة و ﴿ أبو مسلم ﴾ بلفظ الفاعل من الاسلام كنية سلمة و ﴿ أراك ﴾ أى أبصرك و ﴿ يتحرى ﴾ أى يجتهد و هذا هو ثالث الثلاثيات . قال ابن بطال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر

سُفَيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَامِ عَنْ أَنْسَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كَبَارً أَصْحَابِ ٱلنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدَرُونَ السَّوَارِي عَنْدَ ٱلْمَغْرِبِ. وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله وَاللّهَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله وَاللّهَ وَسَلّمَ الله وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهَ وَسَلّمَ وَاللّهَ وَسَلّمَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَا وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ و

ما حدث الصَّلاة بَيْنَ السَّوَارِي في غَيْرِ جَمَاعَة صَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّ ثَنَا جُويْرِية عَنْ نَافْعِ عَنْ البِنْ عُمْرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّ ثَنَا جُويْرِية عَنْ نَافْعِ عَنْ البِنْ عُمْرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ ٱلْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ وَعُمَانُ بْنُ طَلْحَةً وَبِلَالٌ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ كُنْتُ أُوسَلَّمَ ٱلْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ وَعُمَانُ بْنُ طَلْحَةً وَبِلَالٌ فَأَلْ بَانَ ٱلْعَمُو دَيْنَ ٱلْمُقَدَّمَيْنَ أَوْ لَا أَيْنَ صَلَّى قَالَ بَيْنَ ٱلْعَمُو دَيْنَ ٱلْمُقَدَّمَيْن

حَرْثُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ

بالعنزة فى الصحراء كانت الأسطوانة أولى بذلك لأنها أشد سترة منها وفيه أنه ينبغى أن تكون الأسطوانة أماهه و لا تكون إلى جنبه لئلا يتخلل الصفوف شىء و لا تكون له سترة . قوله (قبيصة بفتح القاف و كسرالموحدة و سكون التحتانية و بالمهملة و (سفيان ) أى الثورى تقدما فى باب علامات المنافق و (عمرو ) بالواو ( ابن عامر ) الأنصارى . قوله ( كبار ) جمع الكبير و عند المغرب ) أى عند صلاة المغرب ( و زاد ) هو تعليق البخارى و (عمرو ) هو المذكور آنفا فى باب الصلاة بين السوارى ) قوله ( جويرية ) مصفرا لجارية بالجيم والراء و الإسناد بعينه تقدم فى باب الجنب يتوضأ ثم ينام و هو من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء قوله ( البيت ) يعنى الكعبة صار فيها حقيقه عرفية أو اللام للعبد عنها ( وأسامة ) هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ( وعثمان ) صاحب مفتاح الكعبة ( و بلال ) مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدموا فى باب الأبواب والغلق للكعبة . قوله ( فأطال ) أى المكث فيها ، و ( كنت ) هو مقول ابن عمر . و ( دخل ) جملة حالية وقد مقدرة ، و ( أثره ) بفتح الهمزة والمثلثة و فى

743

بیں السواری

313

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْدَكُعْبَةُ وَأَسَامَةُ بِنَ زَيْدِ وَبِلَالْ وَعُمَانُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَكَثَ فَيَهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَينِهِ وَ ثَلَا ثَةً النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَينِهِ وَ ثَلَا ثَةً النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَينِهِ وَ ثَلَا ثَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَينِهُ وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ اللهُ وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ عَمْودَ أَنْ مَالِكُ وَقَالَ عَمُودَيْنَ عَنْ يَمِينِهِ

ه ۸ کی اصلاۃ فی مواضع صلاۃ النبی مواضع مالئی النبی مواضع مالئی مواضع مالئی موالئی موا

مُ وَسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهَ كَانَ إِذَا دَخَلَ ٱلْكُعْبَةُ مَشَى قَبَلَ وَجْهِهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ ٱلله كَانَ إِذَا دَخَلَ ٱلْكُعْبَةُ مَشَى قَبَلَ وَجْهِهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ مَشَى قَبَلَ وَجْهِهِ حَيْنَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ ٱلْبَابَ قَبَلَ ظَهْرِهُ فَمَشَى حَتَى بَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجَدَارِ ٱلَّذِي حَينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ ٱلْبَابَ قَبَلَ ظَهْرِهُ فَمَشَى حَتَى بَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجَدَارِ ٱلَّذِي

بعضها بكسر الهمزة وسكون المثالثة ، قوله ﴿ وأسامة ﴾ بالنصب عطفاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم و بالرفع عطفاً على فاعل دخل ، و ﴿ الحجى ﴾ بفتح المهملة والجيم و بالموحدة ﴿ وأغلقها ﴾ أى أغلق عثمان الكعبة أى إبابها ، قوله ﴿ على ستة ﴾ وفى بعضها ستة فلفظ على مقدر على طريقة نزع الحافض و إنما ، قال يومئذ لأنها تغير وضعها بعد ذلك فى فتنة ابن الزبير . فان قلت كيف يمكن أن يكون عمود عن يمينه وعمود عن يساره وهى ثلاثة بل لابد من كون العمود فى أحد الطرفين اثنين . قلت لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين فهو بحمل تبينه رواية مالك أن المراد وعمودين عن يمينه أويقال الأعمدة الثلاثة المقدمة ما كانت على سمت و احد بل عمودان مسامتان وسكت عن ثالثهما أو كانت الثلاثة على سمت و قام صلى الله عليه وسلم عند الوسطاني والأول أو جه . قوله ﴿ قال لنا ﴾ هو أحط درجة من حدثنا و ﴿ إسمعيل ﴾ هو ابن أن أو يس و ﴿ حدثني مالك ﴾ أى بهذا الحديث قوله ﴿ والدنا و شعرة ﴾ بفتح المعجمة و سكون الميم و بالراء أنس بن عياض مر فى باب التبرز فى البيوت

قَبَلَ وَجْهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَة أَذْرَعِ صَلَّى يَتُوخَى ٱلْمَكَانَ الَّذِى أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالْ أَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسُ إِنْ صَلَّى فَيْ أَيْ وَاحِي ٱلْبَيْتِ شَاء

إِلَى اللهِ عَلَيْهُ السَّامَةُ إِلَى الرَّاحِلَةُ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ صَرَّتُ عُمَدُ بِنُ الْمَا اللهِ عَن نَافِعِ عَن الْبَيِّ عَمْرَ عَن النَّبِيِّ اللهِ عَن نَافِعِ عَن الْبَيْ عَمْرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيَهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتُهُ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا قُلْتُ أَفْرَأَيْتَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتُهُ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا قُلْتُ أَفْرَا يُتَ إِذَا هَبَّتُ الرَّكُابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّى إِلَى آخرَته أَوْ قَالَ مَا يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّى إِلَى آخرَته أَوْ قَالَ

۱۹۸3 الصلاة إلى الراحلة

قوله ﴿ قبل ﴾ أى مقابل ﴿ وقريب ﴾ هو اسم يكون و في بعضها قريباً. فان قلت الدراع مذكر فها وجهه ؟ قلت يكون محذو فا أى القدر أو المكان و ﴿ ثلاثة ﴾ في بعضها ثلاث . فان قلت الدراع مذكر فها وجهه ؟ قلت كأنه شبهه بذراع اليدفانه يذكرويؤنث . فان قلت صلى ما إعرابه ؟ قلت هو جملة استئنا فية و ﴿ يتوخى ﴾ أى يتحرى يقال توخيت مرضاتك أى تحريت وقصدت . فان قلت لم فصل هذا الحديث عما قبله بلفظ الباب ؟ قلت لأنه لا يدل صريحاً على الصلاة بين الاسطوانتين لكن المراد منه ذلك لما علم من سائر الاصاديث أو لان الموضع المذكور من كونه مقابلا للباب قريباً من الجسدار يستلزم كونها بين الاسطوانتين قوله ﴿ قال ﴾ أى ان عمر . و ﴿ إن صلى ﴾ بكسر الهمزة و في بعضها بفتحها و حذف حرف الجر من إلا بل خراً كان أو أنثى و البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس و إنما يقال له جذع إذا دخل من الاعتمار مر في باب من خصر بالعلم قوماً و ﴿ يعرض ﴾ من التعريض وهو جعل الشيء عريضاً و المرادأ خبر في عن هذه الحالة الاخرى و المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى المهر المعروب المعروب الفعل المات و المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى و المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى المهروب الفعل و المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى و المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى الفعل و المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى و المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى الفعل و المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى المعروب الفعل و المرادأخبر في عن هذه و ﴿ هم عن الناس و المناس و المناس و المناس و المناس و المناس و المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى الموروب الفعل و المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى المناس و المرادأخبر في عن هذه المحدود هو و عمل الفعل و المناس و المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى و المرادأخبر في عن هذه الحالة الاخرى المرادأخبر في المناس و المرادأخبر في المناس و المرادأخبر في المناس و المرادأخبر في المناس و المرادأخبر في المرادأخبر في المناس و المرادأخبر في المناس و المرادأخبر في المرادأخبر المرادأخبر المرادأخبر المرادأخبر المرادأخبر المرادأخبر المرادأخبر

رَ ـ مَا وَ مَانَ ابن عَمرَ رَضَى الله عنه يفعله مؤخّره وكان ابن عمر رضى الله عنه يفعله

۸۷ الصلاة إلى السرير

إِ مَنْ السَّرِيرَ فَيُصَلِّى السَّرِيرِ صَرَّمَا عُثَمَانُ بْنُأَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ أَعَدُلْمُونَا بِالْكُلْبِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ أَعَدُلْمُونَا بِالْكُلْبِ وَالْحَمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَارِيرَ فَيُصَلِّى فَأَكْرَهُ أَنْ السَّنَحَهُ فَأَنْسَلُ مِنْ قَبَلِ رَجْلِي السَّرِيرِ حَتَى فَيَتُوسَكُ السَّرِيرِ فَيْصَلِّى فَأَكْرَهُ أَنْ السَّنَحَةُ فَأَنْسَلُ مِنْ قَبَلِ رَجْلِي السَّرِيرِ حَتَى السَّرِيرِ حَتَى فَيَتُوسَكُ السَّرِيرِ فَيْصَلِّى فَأَكْرَهُ أَنْ السَّنَحَةُ فَأَنْسَلُ مِنْ قَبَلِ رَجْلِي السَّرِيرِ حَتَى السَّرِيرِ حَتَى السَّرِيرِ حَتَى السَّرِيرِ حَتَى السَّرِيرِ فَيْصَلِّى فَأَكُرَهُ أَنْ السَّنَحَةُ فَأَنْسَلُ مِنْ قَبَلِ رَجْلِي السَّرِيرِ حَتَى السَّرِيرِ فَيْصَلِّى فَأَكْرَهُ أَنْ السَّنَحَةُ فَأَنْسَلُ مِنْ قَبَلِ رَجْلِي السَّرِيرِ حَتَى السَّرِيرِ فَيْصَلِّى فَأَكُرَهُ أَنْ السَنَحَةُ فَأَنْسَلُ مِنْ قَبَلِ رَجْلِي السَّرِيرِ حَتَى السَّرِيرِ فَيْصَلِّى فَأَكُرَهُ أَنْ السَنَحَةُ فَأَنْسَلُ مِنْ قَبَلِ رَجْلِي السَّرِيرِ حَتَى الْسَلَيْرِيرِ فَيْصَلِي فَأَكُرَهُ أَنْ السَنَعَةُ فَأَنْسَلُ مِنْ قَبَلِ رَجْلِي السَّرِيرِ حَتَى السَّرِيرِ فَيْكُولُ السَّعِهُ فَا كُولُو السَّرِيرِ فَيْكُولُ السَّرِيرِ فَيْكُولُ السَّدِيرِ فَيْكُولُ السَّرِيرِ فَيْكُولُ السَّرِيرِ فَيْكُولُ السَّرَانِيلُ فَيْ فَلَالِ مِنْ قَبْلُ لَاسَانِهُ فَيْكُولُ السَّلَيْكِ السَّرِيرِ فَيْكُولُ السَّرِيرِ فَيْكُولُ السَّنَالُ فَيْكُولُ السَّرِيرِ فَيْكُولُ الْسَلَقُ فَا فَالْمَالِي فَا كُولُ السَّرِيرِ فَيْكُولُ السَّرِيرُ فَيْكُولُ السَّنَالِ فَيْكُلُ لَاسَانُ السَّنَالَ السَّرِيرِ فَيْكُولُ السَّنَالَ فَيْكُولُ السَّلَالِي فَيْكُولُ السَّنَالَ فَيْكُولُ السَّلَالَ فَا عَلَى السَّنَالَ فَيْكُولُ السَّلَالُ وَلْمُ السَّلِي السَّلَالِي فَيْكُولُ السَّلَيْ فَا عَلَى السَّلَالِي السَّلَيْكُولُ السَّلَالَ السَّلَالِي السَّلَالَ السَلَّالَ السَّلَالِيلِي السَلَّلَ السَّلَالَ السَّلَالَةُ السَلَّالَ السَل

أى هاج وكذا هبت الريح وفي بعضها ذهبت و ﴿ الركاب ﴾ بكسر الراء الإبل التي يسار عليها الواحدة الراحلة ولا واحد لها من لفظها والجمع الركب مثل الكتب. قوله ﴿ فيعدله ﴾ من التعديل و هو تقويم الشيء يقال عدلته فاعتدل أي قومته فاستقام أي يقيمه تلقاء وجهه. قوله ﴿ وَوْخُرُ هُ ۗ بِلْفُظُ الفَّاعُلُ مِنْ الإيخار وهو آخرةالرجل التي يستند إلها الراكب وفي بعضها مؤخرة بتشديد الخاءالمفتوحة وهو نقيض المقدم. النووى: المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة ويقال بفتح الخاء المشددة وفتح الهمزة وبإسكان الهمزة وتخفيف الخاء والآخرة بهمزة ممدودة وكسر الخاءتم كلامه ولفظ كان و لفظ قلت سابقاً كلاهما مقول نافع و ﴿ يفعله ﴾ أي المذكور من التعريض و التعديل ، فان قلت الحديث كيف يدل على الصلاة إلى البعير والشجر؟ قلت بالقياس على الراحلة . الخطابي : يريد أن الإبل إذا هاجت لم تقر على مكانها فتفسد على المصلى إلها صلاته. قال ابن بطال: وكان يأخذالر حل أى ينزله عن الناقة من أجل حركتها و زوالها ﴿ وهبت ﴾ زالت عن مو اضعها وتحركت و يقال هب النائم من نومه إذا قام والركاب الإبل. قال وهذه الأشياء كلما جائز الاستتار بها والصلاة إليها وكذلك تجوز الصلاة إلى كلشيء طاهر ﴿ باب الصلاة إلى السرير ﴾ وفي بعضها على السرير. قوله ﴿ إبراهيم ﴾ أي النخمى مرفى باب ظلم دون ظلم و ﴿ الأسود ﴾ خاله في باب من ترك بعض الاختيار . قوله ﴿ أعداتُمُونَا ﴾ الهمزة للانكارأي لمعدلتمو ناوقالت ذلك حيث قالو ايقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة و ﴿ رأيتني ﴾ بلفظ التكلم وكون ضميري الفاعل و المفعول عبارتين عن شيء واحد من جملة خصائص أفعال القلوب. قوله ﴿ أَسْنَحُهُ ﴾ بفتح النون . الخطابي : هو من قولك سنح لى الشيء إذا عرض يريد أنى أكره أن أستقبله

أُنْسَلَّ مَنْ لَحَافَى

بردالمهاالمار المعلى من مر بين يديه ورد النعمر في التشهد وفي الكعبة وَقَالَ إِنْ أَبِي إِلَّا أَنْ تُقَاتِلُهُ فَقَاتِلُهُ صَرَّتُ أَبُو مَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْوَارِ ثَقَالَ EAA حَدَّتَنَا يُونُسُ عَنْ حَمَيْد بْنِ هَلَال عَنْ أَبِي صَالِحِ أَنَّ أَبَا سَعِيد قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى

ببدني في صلاته و من هذا سو انح الظباء و هو ما يعترض المسافرين فيجيء عن مياسر هم و بجوز إلى ميامنهم قوله ﴿ فَأَنْسُل ﴾ بِصيغة متكلم المضارع عطفاً على فأكره أن أخرج فكا نُه خروج بخفية ﴿ وقبل ﴾ بكسر القاف ﴿ وَرَجِّلَى ﴾ بلفظ التثنية مضافا إلى السرير، فإن قلت الحديث لم يدل على الصلاة إلى السرير بل على السرير قلت حروف الجريقام بعضها مقام البعض. قال ابن بطال: معنى أسنحه أى أظهر له وهذا قول من قال المرأة لا تقطع الصلاة لأن انسلالها من لحافها كالمرور بين يديه والله أعلم ﴿ باب يردالمصلي كقوله ﴿ ورد ابن عمر ﴾ أي المار بين يديه ﴿ وفي الكعبة ﴾ هو عطف على مقدر أي رد المار بين يديه عندكونه في الصلاة في غير الكعبة وفي الكعبة أيضاً ، ويحتمل أن يراد به كون الرد في حالة واحدة وهي جمعه بين كونه في التشهد وفي السكعبة فلا حاجة إلى مقدر وفي بعضها الركعة بدل الكعبة . قوله ﴿ إِنَّا بِي ﴾ أي المـــار عدم المرور بكل وجه إلا بأن يقاتل المصلي المـــار قاتله المصلى وفى بعضها يقاتله وقاتله بالخطاب في اللفظين . فإن قلت الجملة الأمرية إذاو قعت جوا بأللشرط لا بدفيها من الفاء. قلت هو في تقدير الجملة الإسمية أي فأنت قاتله و يجوز حذف الفاءمعها نحو: من يفعل الحسنات الله يشكرها. وفي بعضها فقاتله بالفاء قوله ﴿ أبومعمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿ عبدالوارث ﴾ يونس نعبيداته أي التنوري تقدما في باب قول الني صلى الله عليه و سلم : اللهم علمه الكتاب و ﴿ يُونس ﴾أي ابن عبيد مصفر العبد ضد الحر ابن دينار أبو عبد الله البصرى مات سنة تسع و ثلاثين ومائة و ﴿ حميد ﴾ مصغر الحمد ( ابن هلال ) بكسر الها. وخفة اللام العدوى بالمهملتين المفتوحتين التابعي الجليل ماكانوا يفضلون عليه أحداً فى العلم و ﴿ أبو صالح ﴾ هوذكو ان السمان تقدم فى كتاب الوحى و لفظ ﴿ ح ﴾ إشارة إلى التحويل. فان قلت التحويل هو أن ينتقل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث بدون تغييروهمنا قدذكر في الطريق الثاني قصةلم تذكر في الأول. قلت الاعتبار بالحديث ولا تفاوت فيه

الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَرَّمُ آدَمُ مِنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَيْهَانُ مِنْ آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ مَنْ الْمَاسِعَيدِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَالْنَّ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَالْنِ مَنْ النَّي مَنْ النَّي مَنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَالْنِ مَنْ النَّي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَادَ لَيَحْتَازَ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيد فَى صَدْرِه فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ اللَّهَ مَنَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَالَقَ مَنْ أَبِّي سَعِيد وَدَخَلَ أَبُو سَعِيد عَمْ النَّي سَعِيد أَسَدَّ مَنَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحُدُكُمْ إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهُ فَا اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحُدُكُمْ إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحُدُكُمْ إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ وَكُنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَعُولُ إِذَا صَلَّى أَحُدُكُمْ إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

بينهما. فان قلت هل فرق بين الطريقين غيرزيادة القصة. قلت الأولروى فيه حميد بلفظ عن أبى صالح و إن أبا سعيد ، والثانى أقوى . قوله ﴿ سليمان سليان بالمغيرة ﴾ بضم الميم و كسر [ما بعد]ها أبو سعيد القيسى البصرى مات سنة خمس و ستين و مائة . قال ابن الأثير أخرج عنه البخارى حديثاً و احداً . قوله ﴿ أبى معيط ﴾ بضم الميم و فتح المهملة و سكون التحتانية و بالمهملة ، و ﴿ مساغاً ﴾ أى مجتازاً و بمراً ، و ﴿ الأولى أى من المرة الأولى أو الدفعة ، و ﴿ فنال ﴾ أى فأصاب والنيل الإصابة و المقصود أنه تألم من أبى سعيد ، و ﴿ مروان ﴾ هو ابن الحكم بفتح الكاف الأموى تقدم فى باب البزاق و المخاط . قوله ﴿ مالك ﴾ ما مبتدأ ولك خبره ﴿ ولابن أخيك ﴾ عطف عليه بإعادة الخافض وأطلق الأخوة باعتبار أن المؤمنين إخوة ولم يقل و لا حيك بحذف الإبن نظراً إلى أنه كان شاباً أصغر منه . قوله ﴿ فليقاتله ﴾ بكسر اللام الجارمة بحذف الإبن نظراً إلى أنه كان شاباً أصغر منه . قوله ﴿ فليقاتله ﴾ بكسر اللام الجارمة

بالمعنى أَمْمُ ٱلْمَارِ بَيْنَ يَدَى ٱلْمُصَلِّى صَرِّبْنَ عَبْدُ ٱلله بن يوسفَ قَالَ أَخْبَرِنَا مَالِكُ عَن أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبِيدُ اللَّهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِد أَرْسَلُهُ إِلَى أَبِي جُهِيمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمَعَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمُحَارِّ بَيْنَ يَدَى ٱلْمُصَلِّى فَقَالَ أَبُو جَهِيمٍ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله

وبسكونها، فانقلت ما المراد بالقتال؟ قلت معناه الدفع بالقهر لاجو از القتال و المقصو دالمبالغة في كراهية المرور . قال الفاضي عياض : فان دفعه بما يجوز فهلك به فلا قود عليه بالاتفاق . وهل تجب الدية أو يكون هدراً؟ فيه خلاف. فإن قلت ظاهر الأمرالوجوب فهل الدفع واجب؟ قلت حملوه على الندب بالقرائن. قال فى شرح السنة انفق أهل العلم على كراهة المرور بين يدى المصلى فمن فعل فللمصلى دفعه قوله (شيطان هاإن قلت مامعني هذا الحصر و ظاهر أبه إنسان؟ قلت هو تشبيه أى إنما هو كشيطان أويراد به شيطان الإنس. وقال الخطابي؟ معناه أن الشيطان يحمله على ذلك ويحرضه عليه وقد يكون أراد بالشيطان المار بين يديه نفسه وذلك أن الشيطان هو المارد الخبيثمن الجنوالإنس. قال ابن بطال اتفقوا على دفع المار إذا صلى إلى سترة فأما إذا صلى إلى غير السترة فليس له لأن التصرف والمشى مباح لغيره فى ذلك الموضع الذى يصلى فيه علم يستحق أن يمنعه إلا ما قام الدليل عليه وهى السترة التي وردت السنة بمنعها وأجمعوا أنه لا يقاتله بالسيف ولا بما يفسد صلاته لأنه إن فعلم كان أضر على نفسه من المار واختلفو اإذا جازبين يديه وأدركه هل يرده فقال مالك لاإذ رده مرور ثان واختلف أيضاً فيما إذا دفعه فمات فقيل عليه الدية وقيل على عاقلته وقيل هوهدر لأنه تولدمن فعل أصله مباح وفيه أنه كالشيطان في أنه شفل قلبه عن مناجاة ربه وفيه أنه يجوز أن يقال للرجل إذا فتن فىالدين شيطان وفيه أن الحكم للمعانى لا للأسماء لأنه يستحيل أن يصير المار شيطاناً لمروره بين يديه . أقول وفيه أن دفع الأمور إنما هو بالأسهل فالأسهل وفيه أن في المنازعات لا بد إفها ]من الرفع إلى الحاكم و لا ينتقم الخصم بنفسه و فيه أن رواية العدل مقبولة و إن كان الراوى له منتفعاً به ﴿ باب إثم بسرالحضرى المار ﴾ قوله ﴿ أبوالنضر ﴾ بفتح النون و سكون المنقطة سالم تقدم و ﴿ بسر ﴾ بضم الموحدة و إسكان المهملة وبالراء الحضر مى المدنى الزاهدمات سنة مائة ولم يخلف كفناً و ﴿ وزيدبن خالد الجهني ﴾ مرفى باب الغضب في الموعظة ﴿ و أبو جهيم ﴾ عبدالله في باب التيمم في الحضر وقال ابن عبدالبر: راوى حديث

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُ اللهُ مِنْ أَنْ يَمْرُ اللهُ مِنْ أَوْ النَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

المعنى السَّقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ وَهُو يُصَلِّي وَكُرُهُ استقبال الرجل

المرور غيرراوى حديث التيمم وقال الكلاباذي: أبوجهيم ويقال أبوجهم بن الحارث روى عنه البخاري فى الصلاة و التيمم النووى: أبوجهم راوى حديث المرور وحديث التيمم غير أبي الجهم مكبر االمذكور في حديث الخيصة والانبجانية لأن اسمه عبدالله وهو أنصاري واسم ذلك عامر وهو عدوى قوله ﴿ ماذا عليه ﴾ أى من الإثم و في بعضها مصرح به وهو ساد مسد المفعو لين ليعلم و قد علق عمله بالاستفهام وأبهم الأمرليدل على الفخامة وأنه بما لايقدر قدره ولا يدخل تحت العبارة ، واعلم أن جواب لو ليس هو المذكور إذالتقدير لو يعلم ماذاعليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيراً له. قوله ﴿ قال أبو النضر ﴾ إما من كلام مالك وهو مسند وإما تعليق من البخاري ولفظ ﴿ أَقَالَ ﴾ فاعله بسر أو رسول الله صلى الله عليه و سلم . فان قلت هل للتخصيص بالأربعين حكمة معلومة ؟ قلت أسرار أمثالها لا يعلمها إلاالشارع ويحتمل أن يكون ذلك لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كل طور بأربعين كأطوار النطفة فإن كل طورمنها بأربعين يوماً وكمال عقل الإنسان في أربعين سنة ثم الأربعة أصل جميع الأعداد لأن أجزاءه هي عشرة و من العشرات المئات و من المئات الألوف فلما أريد التكثير ضوعف كل إلى عشرة أمثاله ، فان قلت ماالمفهوم من هذا الطريق فىرواية بسر هذا الحديث أهي من زيد أم من أبي جهم . قلت يحتملهما والظاهر الثاني ، قال ابن بطال : قدروي أنه صلى الله عليه وسلم قال « لو يعلم أحدكم ماذاعليه في أن يمر بين يدى المصلى معترضاً كان أن يقفمائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها» فهذا يدل على أن الأربعين هي أربعون عاماً وقال كعب الأحبار بالحاء المهملة «كانأن يخسف به خير أله من ذلك المرور » و في الحديث أن الإثم يكو ن على من علم بالنه بي و ارتكبه ه ستخفأ ومتى لم يعلم بالنهى فلا إثم عليه ﴿ باب استقبال الرجل صاحبه أوغيره ﴾ و في بعضها استقبال الرجل

وهو يصلى وفى بعضها لفظ الرجلمكرراً ولفظ هو يحتمل عوده إلى الرجل الثانى فيكون الرجلان

عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُو يُصَلِّي وَإِنَّكَ هَذَا إِذَا الشَّتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغَلُ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتِ مَأْبَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ يَشْتَغَلُ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتِ مَأْبَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةً الرَّجُلِ عَنْ مُسْلِم عَنِ الْاَنْجَمَشِ عَنْ مُسْلِم يَعْنِي وَرَّتَنُ إِنْ مُسْلِم عَنِ الْاَنْجَمَشِ عَنْ مُسْلُم يَعْنِي النَّي اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

متواجهين وإلى الأول فلا يلزم التواجه. قوله ﴿ عثمان ﴾ أى أمير المؤمنين اب عفان ﴿ ويستقبل ﴾ بلفظ المجهول وهذا الحكم محتص بما إذا اشتغل المستقبل بالمصلى إذ علة الـكراهة هو كف المصلى عن الحشوع وحضو رالقلب. قوله ﴿ زيدب ثابت ﴾ الأنصارى النجارى الفرضى كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له اثنان و تسعون حديثاً للبخارى منها تسعة تقدم فى باب إقبال المحيض. قوله ﴿ ما باليت ﴾ أى بالاستقبال المذكوريقال لاأباليه أى لاأ كترث له و ﴿ إن الرجل ﴾ بكسر إن لانه استثناف ذكر لتعليل عدم المبالاة و هذا الكلام من البخارى تلفيق بين كلامى عثمان وزيدرضى الله عنهما و إلا فكلاماهما مطلقان. قوله ﴿ إسمعيل سخليل ﴾ بفتح المنقطة و باللامين و ﴿ على بن مسهر ﴾ بضم الميم و سكون المهملة وكسر الهاء و بالراء تقدما فى باب مباشرة الحائض و ﴿ مسلم ﴾ بكسر اللام الحقيفة هو البطين ظاهراً. قوله ﴿ كلابا ﴾ أى كالكلاب فى حكم قطع الصلاة و ﴿ رأيت ﴾ بمعنى أبصرت و ﴿ أنسل ﴾ أى أخرج بالحفية فان قلت ما وجهد لالة الحديث على النسخة الثالثة من الترجمة. قلت حكم الرجال و النساء و احدف الاحكام فان قلت عله الشرعية إلاما خصه الدليل. قوله ﴿ عن الاعمش ﴾ يحتمل التعليق وكونه من كلام ابن مسهر أيضاً الشرعية إلاما خصه الدليل. قوله ﴿ عن الاعمش ﴾ يحتمل التعليق وكونه من كلام ابن مسهر أيضاً الشرعية إلاما خصه الدليل. قوله ﴿ عن الاعمش ﴾ يحتمل التعليق وكونه من كلام ابن مسهر أيضاً

ا ﴿ ﴾ ﴾ الصلاةخلف النائم المَّالَّةُ الصَّلَاةِ خَلْفَ ٱلنَّامِ صَرَّفَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْبَى قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّى هَشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلِّى وَسَلَّمَ قَالَ مَعْبَرَضَةٌ عَلَى فَرَاشِهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنَى فَأُوتُونَ وَ أَنَا رَاقَدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فَرَاشِهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوتُونَ وَاللهِ عَلَى فَرَاشِهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوتُونَ وَ

**٩٢** التطوع خلف المرأة مَ اللّٰ عَنْ أَبِي النَّافِ مَوْلَى عَمْرَ بْنِ عَبَيْدِ الله عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَادِ اللّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَادِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهَا قَالَتْ حَيْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّها قَالَتْ حَيْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّها قَالَتْ حَيْدَ أَنَّامُ بَيْنَ يَدَى

و ( يحره ) بالنصب أى أخبر ناابن مسهر عن الأعمش بهذا الطريق بحوالمذكور ، فان قلت لفظ النحو يقتضى الممائلة بينهما من كل الوجوه ، قلت لا بل يقتضى المشاركة في أصل المعنى المقصود فقط . قال ابن بطال : ذهب طائفة إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى إلا أن أكثرهم كره أن يستقبله بوجهه وقال نافع كان ابن عمر إذا لم يجدسارية قال لى ولنى ظهرك وهو قول مالك . وقال قتادة يستر إذا كان جالساً وقال الحسن يستر ولم يشترطأن يكون جالساً ولا مولياً ظهره وأجاز الكوفيون الصلاة ولم المتحدثين وحجة المجوز أن المرأة إذا كانت فى قبلة الذي صلى الله عليه وسلم فالرجل أولى بذلك وجه الكراهة أن المصلى يخشى اشتفاله بالنظر إليه عن صلاته و لا يقدر أحد على ما كان يقدر عليه رسول الله عليه والله عن من حفظ النظر والخاطر ( باب الصلاة خلف النائم) وهو بالهمزة وسلم يصلى إقالوا مثل هذا التركيب يفيدالتكرار . قوله ( يوتر ) أى يصلى صلاة الوتر ( فأوترت ) أى أنا أيضاً معه . فان قلت الحديث دل على الصلاة خلف النائمة والترجمة خلف النائم ، قلت إذا جاز أي أنا أيضاً معه . فان قلت الحديث دل على الصلاة خلف النائمة والترجمة خلف النائمة بولما النائمة للطاعة وأن الوتر قد يكون بعد النوم . قال ابن بطال : الصلاة خلف النائم جائزة إلا أن طائفة كرهم اخوف ما يحدث من النائم فيشغل المصلى أو يضحكه فتفسد صلاته والله علم ( باب التطوع خلف المرأة ) قوله ( فاذا سجد ) فان قلت الغمز كان حال السجدة أو قبلها ؟

رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَ الْبِيُوتُ يَوْمَئُذُ لَيْسَ فَهَا مَصَابِيحُ وَجُلَّى فَي قَبْلَته فَاذَا قَالَمْ بَسَطْتُهُمَا قَالَتَ وَالْبِيُوتُ يَوْمَئُذُ لَيْسَ فَهَا مَصَابِيحُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ ٱلصَّلَاةَ شَيْءٌ مَرَثُنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبِي قَالَ حَدَّتَنَا أَبِي قَالَ حَدَّتَنَا أَي قَالَ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِمْ عَن ٱلْأَسُود عَنْ عَائشَةَ قَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ ٱلصَّلَاةَ ٱلْكُلُبُ وَٱلْحُلَابِ وَٱلْمُرُاقَةُ فَقَالَتُ شَبَّهُ مُنْهُ وَلَي الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ شَبَّهُ مُنْهُ وَالله لَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْقَي الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَدُولَى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَلَى وَالْحَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَلَى وَالْحَدَى ٱلللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَلَى وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَالَعُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مُنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّه

قلت علم من عادته صلى الله عليه وسلم أن الفرائض كان يصليها فى المسجد بالجماعة . فان قلت لفظ الحلف يقتضى أن يكون ظهر المرأة إلى المصلى فما وجه دلالة الحديث عليه . قلت لانسلم ذلك الاقتضاء ولئن سلمنا فالسنة للنائم التوجه إلى القبلة والغالب من حال عائشة أنها لا تتركها و مباحث الحديث تقدمت فى باب الصلاة على الفراش (باب من قال لا يقطع الصلاة شى . وله (عر) بدون الواو و حفض بإهمال الحاء والصاد تقدما فى باب المضمضة والاستنشاق فى الجنابة ( وقال الاعمش ) أما تعليق و إما داخل الإسناد الأول وهذا تحويل سواء كان كلمة ح موجودة كا فى بعض النسخ أو لم يكن ، قوله (ما يقطع على الموصولة و هو إما مبتدأ و خبره الكلب و الجملة مفعول مالم يسم فاعله أو موجود و في بعضها ( مضطجعة ) بالنصب فالأولان خبران أو أحدهما حال و الآخر خبر ثم الحالان إما متداخلان أو مترادفان ، قوله ( تبدو ) أى تظهر و ( أجلس ) كى مستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم منداخلان أو مترادفان ، قوله ( تبدو ) أى تظهر و ( أجلس ) كى مستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم منداخلان أو مترادفان ، قوله ( تبدو ) أى تظهر و ( أجلس ) كى مستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم منداخلان أو مترادفان ، قوله ( تبدو ) أى تظهر و ( أجلس ) ئى مستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم منداخلان أو مترادفان ، قوله ( تبدو ) أى تظهر و ( أجلس ) ئى مستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم منداخلان أو مترادفان ، قوله ( تبدو ) أى تظهر و ( أجلس ) ئى مستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم منداخلان أو مترادفان ، قوله ( تبدو ) أى تظهر و ( أجلس ) أى مستقبل رسول الله عليه و سلم و المنتمال الله عليه و سلم المنتمال الله عليه و سلم المنتمال المنت

فَأَنْسَلُّ مِنْ عَنْد رَجْلَيْهِ مَرْسًا إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَى أَبِنَ أَخِي أَبِنَ شَهَابِ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ ٱلصَّارَةَ يَقْطَعُهَا شَيْءُ فَقَالَ

فان قلت هل فرق بين العبار ات الثلاث حيث قال في باب الصلاة على السرير فأكره أن أسنحه و في أستقبال الرجل فأكره أن أستقبله وهمنافأكره أن أجلس؟ قلت المقصود منها و احدلكن باختلاف المقامات اختلفت العبارات. قوله ﴿ فأوذى ﴾ هو بلفظ متكلم مضارع الأفعال و ﴿ فأنسل ﴾ بالرفع عطفاً على فأكره وليس بالنصب عطفاً على فأو ذى . فإن قلت الحديث دل على أن المرأة لا تقطع فقط والترجمة أعممن ذلك. قلت المرادمن الشيء هذه الأمور الثلاثة والقرائن تدل على التخصيص مها فلما ثبت أن المرأة لا تقطع مع اشتغال النفس بالمرأة أكثر إذ النفوس مجبولة عليه فالكلب والحمار بالطريق الأولى. فإن قلت غرض عائشة رضي الله عنها دفع المساواة بينها وبين الحمار والكلب وعلى هذا التقدير يلزم المساواة لكن في عدم القطع لا في القطع . قلت غرضها نفي المساواة في الشر و ما يضر بالغير لامطلق المساواة أو لعلمذهما أن الكلب والحمار يقطعان . فإن قلت القائلون بقطعالصلاة بمرورهم من أين قالوابه؟ قلت إما باجتهادهم ولفظ شبهتمونا يدلعليه إذ نسبت التشبيه إلىهم وإما بما ثبت عندهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن قلت فإن قال الرسول عليه السلام به فلم لا يحكم بالقطع قلت إمالاتها رجحت خبرهاعلى خبرهمهن جهة أنها صاحبة الواقعة أومن جهة أخرى أوأنها أولت القطع بقطع الخشوع ومواطأة القلب اللسان في التلاوة لاقطع أصل الصلاة أو جعلت حديثها وكذا حديث ابن عباس من مرور الحمار الآتان فيها تقدم في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ناسخين له و كذا حديثاً في سعيد الخدري حيث قال فليدفعه و فليقاتله من غير الحكم بانقطاع الصلاة بذلك. فإن قلت لم لا تعكس بأن تجعل الأحاديث الثلاثة منسوخة به. قلت للاحترازعن كثرة النسخ إذ نسخ حديث واحد أهون من نسخ ثلاثة أو لأنها كانت عارفة بالتاريخ و تأخرها عنه . قوله ﴿ إسحق ﴾ في بعضها إسحق بن إبراهيم قال الغساني قال البخاري في كتاب الصلاة حدثنا إسحق حدثنا يعقوب وقال ابن السكن هو ابن ابراهم بن راهويه . وقال أيضاً كل ما في البخاري عن إسحق غير منسوب فهو ابن راهويه . وقال الكلاباذي : اسحق بن ابراهيم وإسحق بن منصور كلاهما يرويان عن يعقوب. قوله ﴿ ابن أخي ابن شهاب ﴾ هو محمد بن عبدالله بن سلام تقدم في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وعمه هو الزهرى المشهور المكنى بابنشهاب. قوله ﴿ لا

لَا يَقَطَعُهَا شَيْءُ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بِنَ الزَّبِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرَضَةُ بِينَهُ وَبِينَ الْقَبْلَةَ عَلَى فَرَاشِ أَهْلِه

> 40 على الصغير في الصلاة

إِلَّ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْدَ اللهِ عَلَى عَنْقه في الصَّلَاة صَرَّنَا عَبْدُ الله بنُ النَّهِ عَنْ عَمْرُو بنِ سُلَمْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَاللَّكَ عَنْ عَامَر بن عَبْدُ الله بنِ النَّهِ عَنْ عَمْرُو بنِ سُلَمْ النَّهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى وَهُو حَامِلٌ أَمُامَةً بنْتَ زَيْنَ بنت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلاَّبِي

يقطعها ﴿ فَإِن قلت كيف قال ذلك و القو اطع للصلاة كثيرة مثل القول و الفعل الكثير و غير هما؟ قلت هذا عام مخصوص بالأمور الثلاثة التي وقع فيها و مامن عام إلا و قد خصص إلا « و الله بكل شيء عليم » و نحوه و لفظ ﴿ أخبر في ﴾ هو من تتمه مقول ابن شهاب قوله ﴿ على فراش ﴾ و في بعضها فراش و على النسختين هو متعلق بتقوم نعم النسخة الأولى يحتمل تعليقها بيصلى أيضاً . قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء و زعم قوم أن مرور الحائص و الكلب الأسود و الحمار يقطع ، و قال عطاء الأولان يقطعان ، و قال أحمد لا يقطع إلا الكلب الأسود ﴿ باب إذا حمل جارية صفيرة على عنقه ﴾ قوله ﴿ سليم ﴾ بضم السين و ﴿ الزرق ﴾ بضم الزاى و فتح الراء و الإسناد بعينه تقدم في باب إذا دخل أحدكم المسجدو الرجال كلهم مدنيون إلا عبد الله . قوله ﴿ حامل أمامة ﴾ بالإضافة و في بعضها حامل بالتنوين . فان قلت قال الناضية جاز إعماله كقوله تعالى « وكلهم باسط ذراعيه » فها و جه عمله ؟ قلت إذا أريد به حكاية الحال الماضية جاز إعماله كقوله تعالى « وكلهم باسط ذراعيه » و أمامة ﴾ بضم الهمزة تزوجها على رضى الله عنه بعد فاطمة رضى الله عنها و اسم أن العاص على الأصح مقسم بكسر الميم و سكون القاف و فتح المهملة هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم مصافياً له قتل يوم بعد أن كان أسر يوم بدر كافر أ فصار مؤاخياً لرسول الله صلى الله عليه و سلم مصافياً له قتل يوم بعد أن كان أسر يوم بدر كافر أ فصار مؤاخياً لرسول الله صلى الله عليه و سلم مصافياً له قتل يوم

العاص بن ربيعة بن عبد شمس فاذًا سَجَد وَضَعَها وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا

الصلاة إلى فراش الحائض إِلَى فَرَارَةَ قَالَ مَرْدَ اللهِ عَنْ عَبْد الله بن شَدَّاد بن الْهَاد قَالَ أَخْبَرَ نَنِي خَالَتِي مَنْ وَأَلْ مُصَلَّى النَّاد قَالَ أَخْبَرَ نَنِي خَالَتِي مَنْ وَهُ وَاللهِ عَنْ عَبْد الله بن شَدَّاد بن الْهَاد قَالَ أَخْبَرَ نَنِي خَالَتِي مَنْ وَنَهُ بنتُ الْهَاد قَالَ أَخْبَرَ نَنِي خَالَتِي مَنْ وَنَهُ بنتُ الْخَارِث قَالَتُ كَانَ فَرَاشِي حَيَالَ مُصَلَّى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَيْمُونَهُ بنتُ الْخَارِث قَالَتُ كَانَ فَرَاشِي حَيَالَ مُصَلَّى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

اليمامة في خلافة الصديق واعلم أن البخارى نسبه مخالفاً للقوم من جهتين قال ربيعة بحرف التأنيث وعندهم الربيع بدونه وقال ربيعة بن عبدشمس بن ربيع قال ابن الأثيرجاء في صحيح البخاري أبو العاص ابن عبد شمس وهم قالوا ربيع بن عبد العزى بن عبد شمس وذلك خلاف الجماعة . فإن قلت ماهذه اللام التي في لأبي العاص. قلت الإضافة في بنت زينب بمعنى اللام فأظهر همنا ماهو مقدر في المعطوف عليه . فان قلت من أين علم كونها محمولة على العنق وقد تكون على الكتف أو على اليدين أو فى الكم. قلت لأن الركوع يتعذر أو يتعسر عندذلك. الخطابي: وفيه أن من صلى وهو حامل على ظهره أو عاتقه شيئاً لم تبطل صلاته بحمله مالم يحتج لإمساكه إلى عمل كثير وفيه أن لمس ذوات المحارم لاينقض الوضوء قال ويشبه أن يكون الني يَرْاقِيمُ لا يتعهد حمل هذه الصبية ووضعها في كل خفض ورفع من ركعات الصلاة لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن لزوم الخشوع فيها ، وإنما هو أن الصبية قد كانت ألفته وأنست بقربه وكان يملي أرحم الناس بالذرية فاذا سجد عليه أفضل الصلاة والسلام جاءت فتعلقت بأطرافه والنزمته فينهض عليليم من سجوده ويخليها وشأنها فتبتى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها إلى الأرض حتى إذا سجد وأراد النهوض عادت الصبية إلى مثل، ذلك هذا وجهه عندى ومعناه . قال ابن بطال : اختلفوا في أن هذا الحمل هل كان في النافلة أو في الفريضة وإنما أدخل البخارى هذا الحديث في هذا الموضع ليدل على أن الحمل لما لم يضر صلاته وحملها أشد من مرورها بين يديه لم يضر المرور وفيه جواز العمل الخفيف والعلماء بجمعوعون عليه ﴿ باب إذا صلى إلى فراش ﴾ فان قلت ما جزاء هذا الشرط. قلت محذوف تقديره صح صلاته أو معناه باب هذه المسألة وهي مايقوله الفقهاء إذا صلى كذا وكذا كيفكان حكمه فصار الجزء الأول منها علماً لها. قوله ﴿ عمرو ﴾ بالواو ﴿ ابن زرارة ﴾ بضم الزاى ثم بالراء المكررة تقدم في باب قدركم ينبغى أن يكون بين يدى المصلى و السترة ﴿ وهشيم ﴾ مصغراً في كتاب التيمم و﴿ الشيبانى ﴾ هو أبو اسحق « ۲۲ – کرمانی – ٤ »

قُرُ بِمَا وَقَعَ أَوْ بُهُ عَلَى وَأَنَا عَلَى فَرَاشِي صَرَبُنَا أَبُو ٱلنَّعْ اَن قَالَ حَدَّ أَنَا عَبُدُ الوَ احد الله عَنْ وَيَاد قَالَ حَدَّ أَنَا ٱلشَّيْبَانِيُ سَلَيْمَانُ حَدَّ أَنَا عَبُدُ الله بْنُ شَدَّاد قَالَ سَمْعَتُ مَيْمُونَة تَقُولُ كَانَ ٱلنَّابِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَامُمَةُ فَاذَا سَجَد أَصَابِي ثَوْ بُهُ وَأَنَا حَائِضُ . وَزَادَ مُسَدَّدُ عَنْ خَالِد قَالَ حَدَّ أَنَا سَلَيْمَانُ سَلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ وَأَنَا حَائِضُ . وَزَادَ مُسَدَّدُ عَنْ خَالِد قَالَ حَدَّ أَنَا سُلَيَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولِي عَنْ خَالِد قَالَ حَدَّ أَنَا سُلَيَانُ

عمر الرجل امرأ ته عند السجود

إَنْ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْمِ الرَّجُلُ الْمُ اللَّهُ عَنْدَ السَّجُود لَكَى يَسْجُدَ صَرْفَ عَمْرُو النَّ عَمْرُو النَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْ قَالَتُ عَنْ قَالَتُ مَنْ اللهُ عَنْ قَالَتُ مَنْ اللهُ عَنْ قَالَتُ مَنْ اللهُ عَنْ قَالَتُ مَنْ اللهُ عَنْ قَالَتُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

سليمان. قوله (حيال) بكسر المهملة و خفة التحتانية و (خالد) هو الطحان مر فى باب إذا أصاب ثوب المصلى. قوله (أبو النجمان) بضم النون و الإسناد بعينه تقدم فى باب مباشرة الحائض و (ثوبه) وفى بعضها ثيابه. فان قلت كيف دل على الترجمة التى هى كون المصلى منتهياً إلى الفراش؟ قلت الانتهاء لا يلزم أن يكون من جهة القبلة وكما أنها منتهية إلى جنب رسول الله يتاتي ورسول الله يتاتي أيضاً منته إليها وإلى فراشها. قوله (حائض) فان قلت قالوا إذا أريد الحدوث يقال حائضة وإذا أريد اللبوت وأن من شأنها الحيض قالوا حائض، ولا إشكال أن المراد بها ههنا كونها فى حال الحيض. قلت معناه أن الحائضة محتصة بما إذا كانت فيه والحائض أعم منه. قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الاحاديث التى فيها اعتراض المرأة بين يدى المصلى وقبلته يدل على جواز القعود بين يديه لا على جواز المرور وقيل النهى القعود بين يديه لا على جواز المرور وقيل النهى الباهلى تقدم فى باب الرجل يوضى عاصاحبه و (يحيي) أى القطان و عبيدالله كان العمرى و (القاسم)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجَعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْقِبْلَةِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رَجْلَيْ فَاذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رَجْلَى فَقَبَضْتُهُمَا

۹۹ غ طرح المرأة الاذي عن المصلى إِلَّ الْمُرَاقُ الْمُرَاقُ الْمُرَاقُ الْمُعَلِّى شَيْئًا مِنَ الْأَذَى صَرَّنَا أَحْمَدُ بِنُ إِسْحَاقَ السَّرْمَارِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِسْحَاقَ السَّرْمَارِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بِن مَيْمُونَ عَنْ عَبْدُ الله قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بِن مَيْمُونَ عَنْ عَبْدُ الله قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ

أى ابن محمد بن أبي بكر الصديق ، قوله ﴿ بنُّسما عدائمونا ﴾ ما نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بنس والمخصوص بالذم محذوف وهو نحو عدلكم . قوله ﴿ لقد رأيتني ﴾ بضم التاء وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشي. واحدهو من خصائص أفعال القلوب. فان قلت إن كانت الرؤية بمعناها الأصلي فلا يجوز حذف أحدمفعو ليه و إن كانت بمعنى الإبصار فلا يجوز اتحاد الضميرين. قلت قال الزمخشري في قوله تعالى ﴿ وَلا تَحْسَبُ الذِينَ قَتُلُو الْفُسْمِيلُ اللَّهُ أُمُوا تَا ﴾ جازحذف أحدهما لأنه مبتدأ في الأصل فيحذف كالمبتدأ فانقلت هذا مخالف لقوله في المفصل وفي سائر مواضع الكشاف لايجوز الاقتصار على أحد مفعولي الحسبان. قلت روى أيضاً عنه أنه إذا كان الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحدجاز الحذف فأمكن الجمع بينهما بأن القول بجواز الحذف فيها إذا اتحدالفاعل والمفعول معنى والقول بعدمه فيها إذا كان بينهما اختلاف والحديث هومن القسم الأول إذتقديره رأيت نفسي معترضة وهذا من دقائق النحو أو أعطى للرؤية التي بمعنى الإبصار حكم الرؤية التي من أفعال القلوب ﴿ باب المرأة تطرح عن المصلى ﴾ قوله ﴿ أحمد بن إسحق السرماري ﴾ بكسر المهملة و بفتحها و سكون الراء الأولى و سرمار قرية من قرى بخارى وهو الذى يضرب بشجاعته المثل قتل ألفاً من الترك مات سنة اثنتين وأربعين و مائتين و ﴿ عبيد الله ﴾ تقدم في باب دعاؤكم إيمانكم روى البخاري عنه ثمة بدون واسطة وههنا بواسطة أحمد ﴿ وأبو إسحق ﴾ أى السبيعي ﴿ و إسرائيل ﴾ سبطه تقدما في باب من ترك بعض الاختيار في كتاب العلم ﴿ و عمر و ابن ميمون ﴾ في باب إذا ألق على ظهر المصلى ﴿ وعبدالله ﴾ أي ابن مسعود . قوله ﴿ بينما ﴾ فإن قلت ما العامل فيه؟ قلت معنى المفاجأة التي في إذقال . فإنقلت : جازأن يعمل فيه يصلي؟ قلت هو حال عن

أحمد بن اسحق السرمارى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّى عَنْدَ ٱلْكُعْبَة وَجَمْعُ قُرَيْشِ فَى جَالسَهِمْ إِذْ قَالَ قَائُلْمَهُمُ وَالْمَهُمُ الْلَاّتَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا ٱلْمُرَائِي أَيْكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورَ آلَ فَلَانَ فَيعَمْدُ إِلَى فَرْشَهَا وَدَمَهَا وَسَلَاهَا فَيجَى اللَّهُ مَا يُلَّهُ مَيْهُ لَهُ حَتَى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتَفَيْهُ فَأَنْبَعَثَ وَدَمَهَا وَسَلَّاهَا فَيجَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتَفَيْهُ وَ تَبَتَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُمْ وَهِى جُويْرِيَةٌ أَقَالَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُمْ عَلَيْكَ بِعَمْو و بْنِ هِشَامٍ وَعَتَبَةً فَلَكَ بُقُرَيْسُ أُمَّا اللّهُمْ عَلَيْكَ بِعَمْو و بْنِ هِشَامٍ وَعْتَبَةً عَلَيْكَ بِعَمْرُو بْنِ هِشَامٍ وَعْتَبَةً وَالْ اللّهُمْ عَلَيْكَ بِعَمْرُو بْنِ هِشَامٍ وَعْتَبَةً وَلَا اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ مُ اللّهُمْ عَلَيْكَ بِعَمْرُو بْنِ هِشَامٍ وَعُرْهِ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم المضاف إليه بين فلا يعمل فيه. قوله ﴿ جزور ﴾ وهو من الإبليقع على الذكروالانثى لكن لفظه مؤنث و معناه المنحور ، و﴿ فيعتمد ﴾ في بعضها بالنصب لأنه وقع بعد الاستفهام ﴿ والسلا ﴾ مقصورة وهي الجلدة الرقيقة التي فيها الولدمن الناقة. قوله ﴿ جويرية ﴾ أى صغيرة حديثة السن ﴿ وعليك بقريش ﴾ أى بهلاكهم ﴿ وعمر وبن هشام ﴾ هو أبو جهل فرعون هذه الأمة . قوله ﴿ أبهم مقتولون ﴿ أببع ﴾ بضم الهمزة إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله أتبعهم اللعنة أى كما أنهم مقتولون في الدنيا مطرو دون عن رحمة الله في الآخرة وفي بعضها وأتبع بفتح الهمزة وفي بعضها بلفظ الأمر (١) وهو عطف على عليك بقريش أى قال في حياتهم اللهم أهلكهم وقال في هلاكهم أتبعهم لعنة وأما سائر مباحث الحديث مع تصحيح أسماء المقتولين و القاتلين فقد تقدم في باب إذا ألقي على ظهر المصلى قذر مباحث الحديث مع تصحيح أسماء المقتولين و القاتلين فقد تقدم في باب إذا ألقي على ظهر المصلى قذر فان قلت قال أيقال وفي معنه المالهم أها على اللهم أهامة اللهم أهامة اللهم أهامة اللهم أهامة إن الراوى لم بحفظ السم السابع يعني عمارة فكيف ذكره هنا. قلت إما أنه كان ذاكراً فان قلت قال أنه كان ذاكراً وهو الناسب هنا أن يقال وفي معنه المناطرة والطلب كا جرت عليه عادة العلياء ، تأدباً معاشة تعالى لان الخواب إليه (عبدا العاليات المقال وفي عنه المناسب هنا أن يقال و وبعضها بلفظ الداء أو الطلب كا جرت عليه عادة العلياء ، تأدباً معاشة الحال إن الحواب إليه (عبدا الهواب) وبدا العاليات المناسب هنا أن يقال و في بعضها المناسب هنا أن يقال و بداهم المناسب هنا أن يقال و المناسبة عليه عادة العلياء ، تأدباً مع المناسبة النهالا و المعالم و المناسبة عليه عادة العلياء ، تأدباً مع المناسبة عليه عادة العليا و المناسبة عليه عالم المناسبة عليه على المناسبة عليه عليه و المناسبة عليه عادة العلياء ، تأدباً معالم المناسبة عليه عالى عليه على المناسبة على المناسبة عليه المناسبة عليه المناسبة عليه المناسبة عليه على المناسبة عليه المناسبة على المناسبة على

أَنْ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفَ وَعُقْبَةَ بْنِ أَي مُعَيْطُ وَعُمَّارَة بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ الله فَوَ الله لَقَدْ رَأَيْتِهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرِ ثُمَّ سُحُبُوا إِلَى الْقَلَيْبِ قَلِيبِ بَدْرِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَتْبِعَ أَضْحَابُ الْقَلَيْبِ لَعْنَةً

لاسمه عند رواية الحديث في معرض هذه الترجمة ثم نسى و بعد النسيان رواه في معرض تلك و إما بالمعكس بأن كان ناسياً له ثم تذكره . قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة من معنى الآبو اب المتقدمة و ذلك أن المرأة إذا تناولت طرح ماعلى ظهر المصلى من الآذى فانها لا تقصد إلى أخذذلك من و رائه بل تتناوله من أى جهة أمكنها تناوله وسهل عليها طرحه فان لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس دو نه وقال الكوفيون إذا صلى بثوب بحسو أمكنه طرحه في الصلاة يطرحه و يتمادى في الصلاة و لا يقطعها ، و فيه الدعاء على أهل الكفر إذا آذوا المؤمنين وكان هؤلاء بمن لا يرجى دخوطم في الإسلام ولذلك دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و أجاب الله تعالى دعاءه فيهم و نزل في شأنهم و إنا كفيناك المستهزئين و أما من رجا منهم رجوعهم عن الكفر فانما دعا لهم بالهدى والتوبة و دخوطم في الإسلام ،

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة على سيدنا محمد أفضل أهل الأرضين والسموات، وعلى آله وصحبه الطيبين والطيبات.

acid letter Vandagte, taglette, et e

## بسنالتهاليجالجين



وَقُوله (إِنَّ ٱلصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمنينَ كَتَابًا مَوْقُوتًا) وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ صَرَّكَ الله عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمة قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالكَ عَنِ ٱبْنِ شَهَابِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْد ٱلْعَزينِ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمة قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالكَ عَنِ ٱبْنِ شَهَابِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْد ٱلْعَزينِ أَخَرُ الصَّلاَة يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْه عُرُوة بْنُ ٱلزُّيْنِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ ٱلمُغيرة بْنَ شَعْبَة أَخُرَ ٱلصَّلاَة يَوْمًا وَهُو بَالْعَرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهُ أَبُو مَسْعُود ٱلْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هُذَا يَا مُغيرة أَلَيْسَ قَدْ عَلَيْتَ أَنَّ جَبْرِيلَ صَلَّى الله عَلَيْـة وَسَلَم نَرَلَ فَصَلَّى مَا هُذَا يَا مُغيرة أَلَيْسَ قَدْ عَلَيْتَ أَنَّ جَبْرِيلَ صَلَّى الله عَلَيْـة وَسَلَم نَرَلَ فَصَلَّى

## كتاب مواقيت الصلاة

(باب مواقيت الصلاة وفضلها) قوله (موقوتا) فسره بمؤقتا أى وقته الله تعالى عليهم ومعناه محدوداً بأوقات لايجوز إخراجها عن أوقاتها . قوله (عرب عبدالعزيز) تقدم فىأول كتاب الإيمان (والمغيرة) هو وأبو مسعو دفىأو اخره (والعراق) أى عراق العرب وهومن عبادان إلى الموصل طولا و من القادسية إلى حلوان عرضاً . قوله (ماهذا) أى ماهذا التأخير؟ فان قلت لم قال فى صلاة جبريل ثم صلى بلفظ ثم و فى صلاة الرسول صلى الله عليه و سلم فصلى بالفاء . قلت لان صلاة الرسول صلى الله عليه و سلم فصلى بالفاء . قلت لان صلاة الرسول صلى الله عليه و سلم كانت متعقبة لصلاة جبريل بخلاف صلاته فان بين كل صلاتين زماناً فناسب كلمة

فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهٰ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهٰ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهٰ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُرُونَةً وَلَا عُرُونَةً وَاللهُ عَرْفَةً كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُود يُحَدِّ ثَمَا لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُرُونَةً وَلَقَدْ حَدَّثَتَنَى عَائشَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَهُ عَرُونَةً وَلَقَدْ حَدَّتَهَ عَائشَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَرُونَةً وَلَقَدْ حَدَّتَهَ عَائشَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَرُونَةً وَلَقَدْ حَدَّتَهَ عَائشَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَرُونَةً وَلَقَدْ حَدَّتَهَ عَائشَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرُونَهُ وَلَقَدْ حَدَرَتِهَا قَبْلَ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَرْوَةً وَلَقَدْ حَدَرَتِهَا قَبْلَ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَرْقَ وَاللَّهُ مَلَى اللهُ عَرْقَ وَاللَّهُ مَلَى اللهُ عَرْقَ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَرْقَ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَرْقَ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَرْقَ وَاللَّهُ عَرْقَ اللهُ عَرْقَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

التراخى. واعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعو دشاهدت أناأو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل نزل. النووى: صلى فصلى مكرراً هكذا خمس مرات معناه أنه كلما فعل جزءاً من أجزاء الصلاة فعله النبى صلى الله عليه وسلم حتى تكاملت صلاتهما. قوله ربذا كأى بأداء الصلاة في هذه الأوقات (وأمرت به بضم التاء وفتحها (واعلم) بلفظ الأمر وهذا تنبيه من عمر على إنكاره إياه والهمزة في (أوإن به للاستفهام والو اوللمطف و الكلمة المشبهة للفعل مكسورة الأول. قوله (بشير بهفتح الموحدة وكسر المعجمة ولدفى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله مكسورة الأول. قوله (بشير بهفتح الموحدة وكسر المعجمة ولدفى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله وقال عروة به إمامة ولابن شهاب وإما تعليق من البخارى و (تظهر بهأى تعلى «و معارج عليه ايظهرون» تصعد الشمس إلى أعالى الحيطان يقال ظهرت فوق السطح أى علوته قال تعالى «و معارج عليه ايظهرون» عليه أن يؤخرها حتى خرج الوقت بالكلية و لا يجوز عليه أن يؤخرها عن جميع وقتها وإنما أنكر عروة عليه ترك الوقت الأفضل الذى صلى فيه جبريل ولفظة يوما تدل أنه كان نادراً من فعله وهذه الصلاة التي أخرها عمر كانت صلاة العصر و يدل عليه لفظ ولقد حدثتني عائشة إلى آخره و فيه المبادرة بالصلاة في أول وقتها و فيه دخول العلماء على الأمراء ولفته ولنكارهم عليهم ما يخالف السنة و جو از مراجعة العالم لطلب البيان و الرجوع عندالتنازع إلى السنة وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة وجو از مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع عندالتنازع إلى السنة

ا مَنْ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وأن الحجة في الحديث المسند دون المقطوع ولذلك لم يقنع عمر به فلما أسند إلى بشير قنع به قال وهذا الحديث يعارض ماروى من إقامة جبريل له لـكل صلاة في وقتين في يومين لأن من المحال أن يحتج عروة على عمر بصلاة جبريل وهو يعلم أن جبريل قد صلى تلك الصلاة آخر وقتها مرة ثانيـة ولو صح حديث الوقتين لـكان لعمر أن يقول لعروة لامعنى لإنكارك على تأخير الصلاة إلى وقت إقامة جبريل المرة الثانية فاحتجاج عروة وأبى مسعود يدل على أن صلاة جبريل كانت في وقت واحد في يوم واحد ولو صلى به في يومين لما صح الاحتجاج لهامذا الحديث. فان قيل قال صلى الله عليه وسلم للذى سأله عن وقت الصبح ما بين هذين الوقتين وقت فصح حديث الوقتين فالجواب لايجوز أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلافيها صحطريقه و لا يقال صلى جبريل في آخر الوقت إلا بسند صحيح وإنما قالالنبي صلى الله عليه و سلم ذلك للسائل عن صلاة الصبح على طريق التعليم له أن الصلاة تجوز في آخر الوقت لمن نسى أو كان له عدر ، ولو كان جبريل قد صلى فى الوقتين وأعلمه أنهما فى الفضل سواء لما النزم عليه السلام المداومة على أول الوقت فدل لزومه عليه السلام على الصلاة أول الوقت أنه الوقت الذي أقامه جبريل له وأن قوله مابين هذين وقت هو على طريق التعليم لأهل الأعذار . وقال فان قال قائل مامعني قو لهما قبل أن تظهر والشمس ظاهرة على كلشي. من أول طلوعها إلى غروبها؟ فالجواب أنها أرادت والفي. في حجرتها. قبل أن تعلو على البيوت فكنت بالشمس عن النيء الأن النيء [يكنيبه] عن الشمس كما سمى المطرسماء لأنه من السماء ينزل وفي بعض الرو ايات لم يظهر النيء. النووى : أما تأخيرهما فلأنهما كانا يريان جواز التأخير مالم يخرج الوقت كما هو مذهب الجمهور أو لكونه لم يبلغهما الحديث وأما مايقال إنه قد ثبت أن جبريل صلى الصلوات الخس مرتين في يومين في اليوم الأول في أول الوقت و في الثاني في آخر وقت الاختيار فكيف يتوجه احتجاج ألى مسعود وعروة بالحديث فى إنكار هما علمهما؟ فجوابه يحتمل أنهما أخرا العصرعن الوقت الثانى وهو مصير ظل كل شيء مثليه ﴿ بابقول الله تعالى منيبين إليه واتقوه ﴾ قوله ﴿ عباد ﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن عباد أيضاً المهلى العتكي البصري مات سنة ثمانين ومائة و﴿ أبوجمرة ﴾ بالجيم والراء تقدم في باب أداء الخس من الإيمان مع سائر مباحث

عباد بن عبادة العتكي البصرى عَبَّاسَ قَالَ قَدَمَ وَفَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا مَنْ هُذُو الله عَنْ رَبِيعَة وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْخَرَامِ فَمْرُ نَا بَشَيْء مَنْ هُذُو أَلَيْهُ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالُ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعَ الله عَنْكُ وَنَدْعُوا إِلَيْه مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ آمُركُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْها كُمْ عَنْ أَرْبَعَ الله وَإِنَّا الله وَإِلَّا الله وَإِنَّا الله وَإِقَامُ الله وَإِنَّا الله وَالْمُؤْمَ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللهُ وَلَا مُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمُ وَالَوْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُولُولُولُهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالُولُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُ

٢ • ٥البيعة علىإقامة الصلاة

البيعة على إقامة ألصَّارة مرسَا مُحَدُّ بن اللَّشَيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِي

الحديث والسؤ الات والجوابات قوله (هذا الحي ) بالنصب على الاختصاص (ا و من ربيعة ) خبر لإنا و ( نأخذه ) بالرفع على أنه استثناف وليس جو الجالاً مربقه ينة عطف ندعو عليه مرفوعاً قوله ( فسرها ) فان قلت لم أنث الضمير ؟ قلت نظراً إلى أن المراد بالإيمان الشهادة أو إلى أنه خصلة إذ تقدير الكلام آمركم بأربع خصال . فان قلت ذكر في الباب المذكور صيام رمضان أيضاً فما السبب في تركه همنا و الحال أنه كان و اجباً حينتذ لأن و فادتهم كانت عام الفتح و إيجاب الصيام في السنة الثانية من الهجرة قلت قال ابن الصلاح و أما عدم ذكر الصوم فيه فهو إغفال من الراوى وليس من الاختلاف الصادر عن رسول الله تعالى نني الإشراك به بإقامة الصلاة فهى أعظم دعائم الاسلام بعدالتو حيد و أقرب الوسائل قرن الله تعالى نو ألا شراك به بإقامة الصلاة فهى أعظم دعائم الاسلام بعدالتو حيد و أقرب الوسائل كل قوم ما بهم الحاجة إليه و ما الحوف عليهم من قبله ، أشد ، وكان ذلك الوفد يخاف منهم الغلول في النيء وكانو ا يكثرون الانتباذ في هذه الأوعية فعرفهم ما يهمهم و يخشى منهم مواقعته و الله أعلم . ولاب البيعة على إقام الصلاة ﴾ وفي بعضها على إقامة وهو الأصل . قوله (محمد بن المثنى) بفتح ( باب البيعة على إقام الصلاة ﴾ وفي بعضها على إقامة وهو الأصل . قوله (محمد بن المثنى) بفتح ( المنا البيعة على إقام الصلاة ) وفي بعضها على إقامة وهو الأصل . قوله (محمد بن المثنى) بفتح ( المي ، سبق بام الاشارة والاختصاص تنت بعده بعد اسم الموصول والضعير والنكرة لان العلية شرط عند سيويه وغيره من النظ و المنه ، سبق بامم الاشارة والاختصاص تنت بعده بعد اسم الموصول والضمير والنكرة المن العلم عند سيويه وغيره من النقط و المهم و المناه المناه و المناه المده و السمورة والنكرة لان العلم عند سيويه وغيره من النقط و المناه و المنه و المناه و المناه

« ۲۳ – کرمانی – ۶»

قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ عَن جَرِي بْنِ عَبْد الله قَالَ بَا يَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ عَلَى إِقَامِ الْصَّلَاة وَإِيْنَاء الزَّكَاة وَ النَّصْحِ لَكُلِّ مُسْلَمِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاة وَإِيْنَاء الزَّكَاة وَ النَّعْمَ وَلَا عَمْ وَالنَّعْمَ وَاللَّعْمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّعْمَ وَاللَّعْمَ وَاللَّهُ وَالْكَالَا لَا الْمَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَالَةُ وَالْكَالَةُ وَالْكَامُ وَاللَّهُ وَالْكَالَةُ وَالْكَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَامُ وَاللَّهُ وَالْكَامُ وَالْكَامُ وَالْكَامُ وَاللَّهُ وَالْكَامُ وَاللَّهُ وَالْكَامُ وَالْكَامُ وَالْكَامُ وَاللَّهُ وَالْكَامُ وَاللَّهُ وَالْكَامُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَالْمُوا الل

الذون المشددة تقدم فى باب حلاوة الإيمان. قوله ﴿ يحيى ﴾ أى القطان والرجال بتصحيح أسمائهم والحديث بشرح معناه سبق فى آخر كتاب الإيمان. قال ابن بطال: فيه أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دعامة الإسلام وهما أول الفرائض بعد توحيد الله تعالى والإقرار برسوله صلى الله عليه وسلم وذكر النصح بعدهما يدل على أنقوم جرير كانو اأهل غدر فعلمهم مايهمهم كما أمر وفدعبد القيس بالنهى عن الظروف ولم يذكر لهم النصح إذ علم أنهم فى الأغلب لا يخاف منهم من ترك النصح ما يخاف على قوم جرير وكان جرير و فد من الهين من عند قومه وبايعه بهذا ورجع إلى قومه معلماً ﴿ باب الصلاة كفارة ﴾ قوله ﴿ شقيق ﴾ بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى أبو واثل الاسدى مر فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ﴿ وحذيفة ﴾ فى باب قول المحدث. قوله ﴿ أناكما قاله ﴾ أى أنا أحفظ كما قال رسول الله بي الله فما فائدة الكاف ؟ قلت لمله نقله بالمعمن الفظ مثل لفظه فى أداء ذلك المعنى أو الكاف زائدة . قوله ﴿ عليه ﴾ أى الأمر بالمعروف الله بي الله بي أى الله معامل أن يكون كل واحد من الصلاة و أخواتها مكفرة للمذكورة والنهى عن المنكر ولهذا الكلام محامل أن يكون كل واحد من الصلاة و أخواتها مكفرة للمذكورة كلها أو لكل واحد منها وأن يكون المجموع منها مكفرة لهما ولذلك وأن يكون من باب اللف كان تكون الصلاة مكفرة اللهنة فى المال و كذا الباقيات . فإن

الفتنة التي عُوج كَمَا عَوْج البَّحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسُ يَا أَمْيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبِينَهَا بَابًا مُغَلَقًا قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذَنْ لَا يُغَلَقُ أَبِدًا قُلْنَا إِنَّ بَيْنَكَ وَبِينَهَا بَابًا مُغَلَقًا قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ أَيْكَسَرُ قَالَ أَيْكَسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِنَّا يَعْمَ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ يَعْلَمُ اللَّهَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهَ اللَّهُ عَمْرُ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهَ اللَّهُ عَمْرُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَمْرُ عَمْرُ وَقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ اللَّهَ اللَّهُ عَمْرُ عَمْرُ وَقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ اللَّهَ اللَّهُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ وَقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْ اللَّهُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ عَمْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْرُ عَمْلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

قلت ما معنى فتنة الرجل في كذا . قلت قال ابن بطال : معناه أن يأتي من أجلهم ما لا يحل له من القول والعمل مالم يبلغ كبيرة . وقال المهلب هو ما يعرض له معهم من شر أو حزن وشبهذلك . النووى: أصل الفتنة في كلامهم الابتلاء والامتحان ثم صارت في العرف لكل أمركشفه الامتحان عن سوء وفتنة الرجل في أهله ونحوه ما يحصل من إفراط محبته لهم بحبث يشفله عن كثير من الخير أو تفريطه فيها يلزمه من القيام بحقوقهم وتأديبهم فانه راعهم ومسئول عن رعيته وهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات كإقال تعالى «إن الحسنات يذهبن السيئات ، قوله ﴿ تموج ﴾ أي تضطرب ويدفع بعضها بعضاً وشبه بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها . قوله ﴿ مَعْلَقاً ﴾ المقصو دمنه أن تلك الفتن لا يخرج منهاشي. في حياتك ﴿ وَإِذِن ﴾ هوجو اب وجزاء أي إن انكسر لايغلق أبداً، قالوا ذلك لأن المكسور لايعاد بخلاف المفتوح وأن الكسر لا يكون غالباً إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة ، ولفظ لايغلق روىمرفوعا ومنصوباً ووجه الرفع أنيقال إنه خبر مبتدأ محذوف وتقديرالكلام الباب إذن لايغلق ووجه النصبأن لايقدر ذلك فلا يكون مابعده معتمداً على ما قبله . قال ابن بطال : قال إذن لا يغلق لأن الغلق إنما يكون في الصحيح وأماالمنكسرفهو هتك لايجبر وكذلك انخرق عليهم بقتل عثمان بعده من الفتن مالا يغلق إلى يوم القيامة وهي الدعوة التي لم تجب منه صلى الله عليه وسلم في أمته . قوله ﴿ قلنا ﴾ هو مقول شقيق و ﴿ كَمَا أَن ﴾ أي كما نعلم أن الغدأ بعدمنا من الليلة . الجوهرى: يقال هو دون ذاكأى أقرب منه قوله ﴿ إِنَّ حَدَثَتُهُ ﴾ مقول حذيفة و﴿ الْأَغَالِيطَ ﴾ جمع الأغلوطة وهي التي يغالطها. النووى: معناه حدثته حديثاً صدقامحققاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لامن اجتهاد رأى ونحوه وغرضه أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت كما جا. في بعض الروايات قال ويحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر بالقتل فان عمر كان يعلم أنه هو الباب فأتى بعبارة يحصل ٥٠٤ صَرِيْعَ قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّمَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُمْانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُمْانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُو دَأَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنَ امْرَأَةَ قُبْلَةً فَأَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ « أَقَمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ « أَقَمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ « أَقَمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَ اللهُ أَلَى هٰذَا قَالَ لَجَمِيعِ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيئاتِ» فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ الله أَلَى هٰذَا قَالَ لَجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهُمْ

الفرض منها ولا تكون إخباراً صريحاً بقتله . قالو الحاصل أن الحائل بين الفتنة والإسلام عمر وهو الباب فما دام حياً لا تدخل الفتن فيه فاذا مات دخلت وكذا كان والله أعلم. قوله ﴿ فَهِمِنا ﴾ أي خفنا و ﴿ مسروق ﴾ تقدم في بابعلامات المنافق. فإن قلت كيف كان عمر نفس الباب وقد قال أو لا إن الباب بين عمر وبينالفتنة . قلت إما أن يراد بقو له بينك و بين زمانك أو المراد بين نفسك و بين الفتنة بدنك إذالبدن غيرالروح أوبين الإسلام والفتنة فيه وخاطب عمر لأنه كان أمير المؤمنين وإمام المسلمين فإن قلت من أين علم حذيفة أن الباب عمر وهل علم من هذا السياق أنه يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلكل ماذكر في هذا الموضع لم يسند شيء منه إليه صلى الله عليهوسلم ، قلت الكل ظاهر أنه مسندإليه صلى الله عليه وسلم بقرينة السؤال والجواب ولأنه قال حدثته بحديث ولفظ الحديث المطلق لايستعمل إلا في حديثه صلى الله عليه و سلم . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن زريع ﴾ بضم الزاى وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمهملة مر في باب الجنب يخرج و ﴿ سَلْيَمَانَ ﴾ هو ابن طرخان أبو عثان الندى أبو المعتمر في باب من خص بالعلم ﴿ وأبو عثمان ﴾ عبد الرحمن بن مل بكسر الميم وضمها وتشديد اللام ﴿ النهدى ﴾ بفتح النون وسكون الهاء وبالمهملة أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولكنه أدى إليه الصدقات عاش نحواً من مائة و ثلاثين سنة ومات سنة خمس وتسعين وإنه كان ليصلي حتى يغشي عليه . قوله ﴿ فأتى ﴾ أى الرجل ﴿ النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره ﴾ بما أصابه و ﴿ أَلَىٰ هَذَا ﴾ الهمزة للاستفهام وهذا مبتدأ ولى خبره مقدماً عليه وفائدة التقديم التخصيص قال في الكشاف ﴿ إِنَّ الْحَسْنَاتِ يَذْهُبُنُ السِّيئَاتِ ﴾ فيه وجهان أن يراد تكفير الصغائر بالطاعات وفي الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة مابينهما ما اجتنبت الكبائر، والثاني أن الحسنات

٥ • ٥فضل الصلاةلو قتما

إِلَى فَضْلِ الصَّلَاة لوَ قَهَا صَرَّنَ الْوَلِيد هِشَامُ بِنُ عَبْد الْمَلَكُ قَالَ حَدَّ اللَّهُ قَالَ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمَعْتُ أَبًا عَمْرُ وِ الشَّيْبَانَيَّ يَقُولُ حَدَّ اَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيد بِنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمَعْتُ أَبًا عَمْرُ وِ الشَّيْبَانَيَّ يَقُولُ حَدَّ اللهِ قَالَ اللهَ قَالَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ أَيُّ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى الله قَالَ الصَّلَاة عَلَى وَقَتْهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِنَّ وَسَلَمَ أَي اللهُ عَلَى الله قَالَ الصَّلَاة عَلَى وَقَتْهَا قَالَ ثُمَّ أَي قَالَ ثُمَّ بِنَ اللهُ عَلَى الله قَالَ الصَّلَاة عَلَى وَقَتْهَا قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ بِي

يكن لطفاً في ترك السيئات كقوله تعالى «إن الصلاة تنهي» الآية وقيل نزلت في أبي اليسر بفتح الياء وفتح السين المهملة الأنصارى كان يبيع التمر فاتته امرأة فأعجبته فقال لها إن فىالبيت أجود من هذا التمر فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه و قبلها فقالت له اتق الله فتركها وندم فأتى رسول الله عليته فأخبره بما فعل فقال انتظر أمر ربى فلما صلى العصر نزلت فقال له رسول الله مِرْاتِيْرٍ اذهب فإنها كفارة لما عملت وروى أن عمررضي الله تعالى عنه قال أهذا له خاصة أم للناس فقال بل للناس عامة ﴿ باب فضل الصلاة لوقتها ﴾ قوله ﴿ الوليد ﴾ بفتح الواو وكسر اللام ﴿ ابن العيزاز ﴾ بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالزاى قبل الآلف وبالراء بعدها ﴿ ابن حريث ﴾ بضم المهملة وبالمثلثة الكوفى وفى النسخ أخبرنى قال سمعت جمعاً بين هذه الألفاظ الثلاثة فتوجيهه أن الوليد مبتدأ وأخبرنى خبره وقال بدله والمجموع مقول شعبة. قوله ﴿ أَبُو عَمْرُو ﴾ هو سعد بن إياس بكسرالهمزة وتخفيف التحتانية البكرى بفتح الموحدة المخضرم أدرك الجاهلية والإسلام عاش مائة وعشرين سنة . قال أذكر أنى سمعت بالنبي يَلِيِّهِ وأنا أرعى إبلا بكاظمة باعجام الظاء وتكامل شبابي يوم القادسية فكمنت ابن أربعين سنة يو مئذ وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود . قوله ﴿ على وقتها ﴾ فإن قلت لفظ الترجمة لوقتها والظاهريقتضي في لأن الوقت ظرف لها. قلت عند الكوفية حروف الجريقام بعضها مقام بعض وأما عند البصرية فاستعمال على هو بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على الوقت والتمكن على أدائها في أي جزء من أجزائها وأما اللام فهي مثل اللام في قوله تعالى « فطلقو هن لعدتهن» أي مستقبلات لعدتهن وفي قوله لقيته لثلاث بقين من الشهر و تسمى بلام التأقيت والتاريخ. قوله ﴿ ثُم أَى ﴾ أى قال سألت ثم أى العمل ولفظ ثم للدلالة على تراخى المرتبة لا لتراخى الزمان ﴿ وقال ﴾ أى عبد الله حدثني رسول الله علي . فإن قلت تقدم أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام

ه ويدن إياس البكري ٱلْوَ الدِّينَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ٱلْجَهَادُ في سَبِيلِ ٱللهَ قَالَ حَدَّثَني مِنَّ وَلُو ٱسْبَرْ دَتُهُلِّزَ ادْني المارات الحد الصَّلُوات الخَيْس كَفَّارَة صَرَبُ إِبْرَاهِم بِن حَمْزَة قَالَ حَدَّتَني أَبْنُ أَبِي حَازِم وَٱلدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَدَّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدُ ٱلرَّحْمٰنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِّعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّأْيْتُمْ لُو أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدُكُمْ يَغْتَسُلُ فيه كُلَّ يَوْم خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلكَ يُبقى

وأن أفضل أعماله أيضاً أن يسلم المسلمون منه وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وغير ذلك فما وجه التوفيق بينهما؟ قلت أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل بما يوافق غرضه أو بمــا يليق به أو بالوقت وقد يقول القائل خير الأشياء كذا ولا يريد تفضيله فى نفسه على جميع الاشياء و لكن يريد أنه خيرها في حال دون حال ولو احد دون و احد، و لقد تعاضدت النصوص على فضل الصلاة على الصدقة ثم إن تجددت حال تقتضي مواساة مضطر تكون الصدقة أفضل وهلم جرآ وفيه أن أعمال البر تفضل بعضها على بعض عندالله وفيه فضل بر الوالدين ﴿ باب الصلاة الحنس كفارة للخطايا ﴾ قوله ﴿ إبراهيم بن حمزة ﴾ بالحاء المهملة مر في كتاب الإيمانُ و﴿ ابن أَبِّي حازم ﴾ بإهمال الحاء عبد العزيزمات فجأة يوم الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد مر في باب نوم الرجال عبدالعريزن عمد و﴿ الدراوردى ﴾ هو عبدالعزيز بن محمد مات سنة تسع و تمانين ومائة . قال ابن قتيبة هو منسوب إلى درآورد بمهملة مفتوحة ثم راء ثم ًالف ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنة ثم مهملة وهي قرية بخراسان وقال أكثرهم منسوب إلى دار ابجرد مدينة بفارس وهو من شو اذالنسب. قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي الأعرج مات سنة تسع و ثلاثين ومائة ﴿ ومحمد بن ابراهيم التيمي ﴾ مات سنة عشرين ومائة والرجال مدنيون. قوله ﴿ أَرَأَيْتُكُمُ ۗ الْهُمزة للاستَفْهَام والتاء للخطاب وكم حرف لامحل لهمن الإعراب وتمام بحثه تقدم في باب السمر بالعلم والمقصودمنه أخبروني ﴿ النهر ﴾ بسكون الهاءو فتحهاو احدالانهار ﴿ وَذَلْكَ ﴾ أى الاغتسال و ﴿ يبقى ﴾ بلفظ المضارع من الإبقاء المُعروف بالموحدة و﴿ الدرن ﴾ بفتح الراءاُلُو سخ ولفظ ﴿ لو ﴾ يقتضَى أنَّ يدخل على الفعل وأن يجاب فتقديره لو ثبت نهر كذلك لما بقي الدرن. قال المالكي : وفيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعلى الظن والشرط فيه أن يكون فعلاً مضارعامسندا إلى الخاطب متصلابا ستفهام كما في الحديث ولفظ ﴿ ذلك ﴾

يزيد الأعرج محد بن إبراهيم مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْتِي مِنْ دَرَنِهِ شَـيْنًا قَالَ فَذَٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخُنس يمحو الله به الْخَطَاياً

ا بَ تَضْمِيعِ الصَّلَةِ عَنْ وَقَتْهَا صَرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدَى عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسَ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ الصَّارَةُ قَالَ أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَاضَيَّعْتُمْ فيهَا صَرَّتُ عَمْرُو ابن زرارة قَالَ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ سُ وَاصِلِ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي رَوَّاد أَخِي عَبْد الْعَزيز قَالَ سَمَعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنْسَ

مفعول أولو ﴿ يبقى ﴾ مفعول ثان و ﴿ ما ﴾ الاستفهامية في موضع نصب بيبتي وقدم لأن الاستفهام له صدر الكلام والتقدير أي شيء تظن ذلك الاغتسال مبقياً من درنه و لغة سليم إجراء فعل القول مجرى الظن بلا شرط فيجوز على لغتهم أن يقال قلت زيداً منطلقاً ونحوه . قوله ﴿ فذلك ﴾ الفاء فيه جواب شرط محذوف أى إذا أقررتم ذلك وصح عندكم فهو مثل الصلوات وفائدة التمثيل التأكيد وجعل المعقول كالمحسوس. قوله ﴿ بِهَا ﴾ أى بالصلوات وفى بعضها به أى بأدائها والمراد بالخطايا الصفائر ﴿ باب تضييع الصلاة عن وقتها ﴾ قوله ﴿ موسى ﴾ أى المنقرى التبوذكي مر في باب الوحى و ﴿ مهدى ﴾ بفتح الميم ابن ميمون أبو يحى مات بالمدينة سنة اثنتين وسبعين ومائة و ﴿ غيلان ﴾ بفتح مهدى بن ميمون المعجمة تقدم في بأب السو الو الرجال كليم بصريون. قوله ﴿ الصلاة ﴾ أي هي شيء بما كان على عهده صلى الله عليه وسلم فكيف تصدق القضية السالبة عامة . قوله ﴿ أَليس ﴾ اسمه ضمير الشأن و ﴿ ضيعتم ﴾ بالضاد المعجمة من التضييع و في بعضها بالمهملة من الصنع والمراد تأخيرها عن الوقت المستحب لاأنهم أخرجوهاعن وقتها بالكلية قوله ﴿عمرو﴾ بالواو ﴿ ابْنزرارة ﴾ مرفى بابقدركم ينبغي أن يكون بين المصلى وبين و (عبدالواحد) بإهمال الحاء (ابن وأصل أبو عبيدة) بضم المهملة (الحداد) السدوسي المدوس البصرى مات سنة تسع و مائة و ﴿ عثمان بن أبى رواد ﴾ بفتح الراء و شدة الواو و بالمهملة الخر اساني سكن

<sup>(</sup>١) أو يقال المراد الاسراع فيها بالاقتصار على قصار السور أو الآية أو بعض الآية ، أو عدم الاطمئنان فيها والحديث محتمل لذلك كله . (عبد الله الصاوى)

أَنِ مَالَكَ بِدَمَشُقَ وَهُو يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مَا أَدْرَكُتُ الْنِ مَالَكَ بِدَمَشُقَ وَهُو يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مَا أَدْرَكُتُ إِلَّا هَذَهُ الصَّلَاةَ وَهُدُهُ الصَّلَاةُ قَدْ ضَيِّعَتْ . وَقَالَ بَكُرْ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَكْرِ الصَّلَاةُ وَهُدُهُ الصَّلَاةُ يَحُونُهُ الْبُرْسَانِي أَخْبَرَنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي رَوَّاد نَحُوهُ الْبُرْسَانِي أَخْبَرَنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي رَوَّاد نَحُوهُ

المُحَدِّ الْمُحَلِّي يُناجِي رَبَّهُ عَنَّ وَجَلَّ صَرَّتُ عَنْ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّانَا هِمَ قَالَ حَدَّانَا هِمَ قَالَ حَدْ اللهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَم إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يَنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَتْفُلَنَّ عَنْ يَمِينه وَلَكُنْ تَحْتَ قَدَمه الْيُسْرَى • وَقَالَ سَعِيدُ عَنْ يَنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَتْفُلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدِيهِ وَلَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمه • وقَالَ شَعِيدُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمه • وَقَالَ شَعِيدُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمه • وَقَالَ شَعْبَةُ لَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدِيهِ وَلَا عَنْ يَمِينه وَلَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمه • وَقَالَ شَعْبَةُ لَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينه وَلَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمه • وَقَالَ شَعْبَةُ لَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينه وَلَكُنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمه • وَقَالَ

البصرة واسمه ميمون و ﴿ أَخَى ﴾ هو بدل عثمان و في بعضها أخو أى هو يعنى عثمان هو أخو عبدالعزيز ابن أبي رواد . قوله ﴿ بدمشق ﴾ بكسر الدال و فتح الميم البلدة المشهورة أعظم بلادالشام و ﴿ أدر كت ﴾ أى فى عهد رسول الله و الله و الله المفتوحتين مات سنة أربعين و ما تتين. فال الغساني بكربن خلف البرساني أبو بشر ذكره البخارى مستشهداً به فى كتاب الصلاة بعد حديث ذكره عن أبى عبيدة البرساني أبو بشر ذكره البخارى مستشهداً به فى كتاب الصلاة بعد حديث ذكره عن أبى عبيدة وبالمهملة و بالنون أمات سنة ثلاث و ما تتين ﴿ باب المصلى يناجى ربه ﴾ قوله ﴿ مسلم ﴾ بلفظ اسم الفاعل من الإسلام و ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائي و الإسناد بعينه م فى باب زيادة الإيمان و نقصانه قوله ﴿ فلا يتفلن ﴾ يضم الفاء و كسرها من التفل بالمثناة التحتانية و هو شبيه بالبزق و هو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ . قوله ﴿ سعيد ﴾ أى ابنأ بي عروبة بفتح المهملة سبق فى باب الجنب

بكر بن خلف البرسانی

البرسانی محمد من بکر حَميدُ عَن أَنسَ عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم لاَ يَبرُق في الْقَبْلَة وَلا عَن يَمينه وَلَكُن عَن يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمه صَرْفُ حَفْصُ بْن عُمَر قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ . . النَّه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ يَبرُقَنَّ بَيْنَ الْعَنْ يَمِينُه إَفَانَّه يُنَاجَى رَبَّه وَالْمَا عَنْ يَمِينُه إَفَانَّه يُنَاجَى رَبَّه وَاللَّه عَلَيْه وَلا عَنْ يَمِينَه إَفَانَّه يُنَاجَى رَبَّه وَاللَّه وَلا عَنْ يَمِينَه إَفَانَّه يُنَاجَى رَبَّه وَاللَّه عَلْ يَبرُقَنَّ بَيْنَ الله عَنْ يَمِينَه إَفَانَّه يُنَاجَى رَبَّه وَ الله عَنْ يَمِينَه إَفَانَّه يُنَاجَى رَبَّه وَالْمَالِيْ وَالْا بَرْقَ فَلا يَبرُقَنَّ بَيْنَ الله وَلا عَنْ يَمِينَه إَفَانَّه يُنَاجَى رَبَّه مُ الله الله عَنْ يَمِينَه إَفَانَّه يُنَاجَى رُبَّه وَلا عَنْ يَمِينَه إَفَانَّه يُنَاجَى رُبَّه وَلا عَنْ يَمِينَه إَفَانَّه يُنَاجَى رُبَّه وَلا يَعْلَى الله عَنْ يَمِينَه إِفَانَّه وَلا يَعْرُقُونَ الله عَلَيْه وَلا عَنْ يَمِينَه إِفَانَّه وَلا يَعْرُقُونَ الله عَنْ يَعْمَلُونَ اللَّه عَلَيْه الله الله عَنْ يَعْمَلُونَا الله عَلْمَ يَعْمُ الله الله عَلَيْ يَعْمُ الله وَاللَّه وَالْمُ عَنْ يَعْمُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُ عَنْ يَعْمُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا عَنْ يَعْمُ وَلَا عَنْ يَعْمُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَهُ عَنْ يُعْمُ اللّه وَاللّه وَاللّه

يخرج ، و ﴿ بين يديه ﴾ معنا ه قدامه فهذا شكمن الراوى ، و ﴿ حميد ﴾ مصغراً مخففاً أى الطويل و هذه تعليقات لكنها ليست موقوفة لا على شعبة و لاعلى قتادة ، وتحتمل الدخول بحسب الإسناد السابق بأن يكونمعناه مثلا حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ﴿ حفص ﴾ بالمهملتين والفاء تقدم في باب التيمن في الوضوء و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة التستري في باب وجوب الصلاة في الثياب. قوله ﴿ اعتدالوا ﴾ المقصود من الاعتدال فيه أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عنها وعنجنبيه ويرفع البطن عن الفخذ والحكمة فيه أنه أشبه فى التواضع وأبلغ في تمكين الجهة من الأرض وأبعد عن هيئات الكسألي فان المنبسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتنابها و الاقبال علمها . الجوهرى؛ عدلته فاعتدل أي قومته فاستقام . قوله ﴿ لا يبسط ﴾ بسكون الطاء و فاعله مضمر أى المصلى و في بعضها لا يبسط أحدكم و الذراع الساعد. فإن قلت مامعنى المفاجأة همنا وما وجه التوفيق بين الروايات. قلت تقدم تحقيقه في باب حك البزاق باليدوغيره من الأبواب الذي بعده. فان قلت ثمة جعل المفاجأة علة النهى عن البزاق في القدام فقط لا في العمين حيث قال فلا يبصق أمامه فانما يناجي الله و لاعن يمينه فإن عن يمينه ملكا. قلت لا محذور بأن يعلل الشيء الواحد بعلتين متفرقتين مجتمعتين لأن العلة الشرعية معرفة وجاز تعدد المعرفات فعلل نهيي البزاق من اليمين بالمناجاة و بأن ثم ملكا . فإن قلت عادة المناجي أن يكون القدام . قلت المناجي قد يكون قداماً وقد يكون يمينا . فإن قلت ما وجه تعلق هذا الباب بكتاب موافيت الصلاه قلت فيه بيان أوقات مناجاة الله تعالى ، وفي الحديث فضل الصلاة على سائر الأعمال لأن مناجاة الله

الإراد الإراد الإراد الله عن الله الله عن الله الله عن عن عبد الله بن عُمرَ عَنْ عَبد الله بن عُمرَ الله عَمرَ الله عَمر

تعالى لاتحصل للعبد إلا فيها خاصة فينبغى إحضارالنية والخشوع والله تعالى هو الموفق ﴿ باب الإبراد بالظهر فى شدة الحرب ﴾ قوله ﴿ أيوب ﴾ هو ابن سليمان بن بلال المدنى مات سنة أربع وعشرين و مائتين الصلاة فى البرد . قوله ﴿ أيوب ﴾ هو ابن سليمان بن بلال المدنى مات سنة أربع وعشرين و مائتين عبد الحيد بن أويس ﴿ وأبو بكر ﴾ هو عبد الحميد بن أويس الأصبحى أخو إسماعيل تو فى سنة اثنتين و مائة ﴿ و سليمان ﴾ أى ابو أيوب المذكور تقدم فى باب أمور الإيمان . قوله ﴿ و نافع ﴾ بالرفع عطفاً على الأعرج ﴿ وأنهما ﴾ أى أباهريرة وابن عمر . قوله ﴿ أبردوا ﴾ بفتح الهمزة . فإن قلت لفظ الصلاة عام لجميع الصلوات فهل المستحب الإبراد فى غير الظهر . قلت إنها مطلق و الحديث الآخر مقيد بالظهر فيحمل المطلق على المقيد فان فلت ظاهر الأمر الوجوب فلم قلت بالاستحباب . قلت اللاجماع على عدمه . قوله ﴿ فبح ﴾ بفتح الفاء و سكون التحتانية و بالمهملة و هو شدة استعارها و سطوع حرها و أصله السعة و الانتشار ﴿ وجهنم ﴾ اسم لنار دار الآخرة بنال الله المكريم العافية منها وهى أعجمية لا تنصر ف للتعريف و العجمة و قيل عربية سميت نار الآخرة بها لبعد قعرها و لم تصرف للتعريف و التأنيث يقال ركية جهنام أى بعيدة القعر . قوله رند بن وه ب ﴿ (المهاجر ﴾ بلفظ اسم الفاعل أبو الحسن مولى بني تيم الله الكوفي و ﴿ زيد بن وه ب ﴾ أبو سلميان الهمداني زيد بن وه ب ﴿ (المهاجر ي قال رحلت إلى رسول الله عليه وسلم فقبض و أنا فى الطريق مات زمن الحجاج الهمداني

﴿ وأبوذر ﴾ بتشديدالراءالصحابي المشهور تقدم في باب المعاصي من أمر الجاهلية . قوله ﴿ عن الصلاة ﴾ فان قلت ما الفرق بينه وبين ما تقدم وهو أبردوا بالصلاة . قلت الباء هو الأصل وأما عن ففيه تضمن معنى التأخرأي تأخروا عنها مبردين وقيلهما بمعنى واحد وعن يطلق بمعنىالباء كما يقال رميت عن القوس أىبها. الخطابي: الابراد انكسار شدة حرالظهيرة وذلك أن فتورحرها بالإضافة إلى وقت الهاجرة برد وليس ذلك بأن يؤخر إلى آخربرد النهاروهوبرد العشى إذ فيه الخروج عن قول الأثمة قوله ﴿ حتى رأينا ﴾ فان قلت حتى للغاية فما الغاية هنا . قلت متعلق بقال أىكان يقول إلى زمان الرؤية أبرد مرة بعد أخرى أو بالإبراد أى أبرد إلى أن ترىالني. وانتظر إليه أو بمقدرأى أخرنا الني. هو ما بعد الزوال من الظلوسمي به لرجوعه من جانب إلى آخر . وقال ابن السكيت : الظل ما نسخته الشمس والنيء ما نسخ الشمس. وقيل النيء لا يكون إلا بعد الزوال وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده وفي بعضها في. بتشديد الياء الحاصل من الادغام. فإن قلت لا بد من حصول الني. في تحقيق وقت الظهر . وقبل رؤية الغيء ما دخل في وقت الظهر فكيف أذن المؤذن للصلاة؟ قال حيى السنة الشمس في مثل مكة و نواحيها إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوممن السنة لم ير لشي. من جو انبها ظل وإذا زالت ظهر النيء قدرالشراك منجانبالشرق وهوأول وقت الظهر. قلت التلول لكونها منبسطة غيرمنتصبة لا يظهر فيتها عقيب الزوال بل لايصير لها في عادة إلا بعد الزوال بكثير بخلاف الشاخصات المرتفعة كالمنارة مثلا. قو له ﴿ اشتكت ﴾ فإن قلت إسناد الاشتكاء إلى النارو الأكل و النفس هل هو حقيقة أو مجاز . قلت اختلفوا فقال بعضهم هو على ظاهره وجعل الله فيها إدراكا وتمييزاً في الصيف فَهُوَ أَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْخُرِ ۗ وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ مَرْثُنَا عَمْرُ بن حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ٱلْأُعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُّرِ دُوا بِٱلظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ ٱلْحَرِّ مِن فَيْحِ جَهِمْ. تَابِعَهُ سَفِيانَ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَهُ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ المُن أَبِي إِياسٍ قَالَ حَدْثَنَا آدُمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ قَالَ حَدْثَنَا شعبة قَالَ حَدَّ ثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو ٱلْحَسَنِ مَوْلَى لَنِي تَيْمِ اللهِ قَالَ سَمِعَتُ زَيْدُ بن وهب عَنْ أَبِي ذَرِّ ٱلْغَفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فِي سَفَر أَفَارَادٌ الْكُوَّذُنَ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلنَّظُهْرِ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَاد أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ ٱلتَّلُولِ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ ٱلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهِنَّمَ فَاذَا ٱشْتَدَّ ٱلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِٱلْصَّلَاةِ . وَأَقَالَ ابن عبّاس تنفيّاً تتميّل

بحيث تكلمت به وهوالصواب إذ لامنع من حمله على حقيقته فوجب الحدكم به وقيل ليس على ظاهره بله هو على وجه التشبيه . قوله ﴿ أَشَدَ ﴾ بالجر بدلا أو بياناً وفى بعضها بالرفع أى هو أشد محذوف المبتدأ ﴿ وأشدما تجدون من الحرمنه ﴾ محذوف الخبروفى بعضها فأشد بالفاء وفيه لف ونشر على غير الترتيب . فان قلت كيف يحصل من نفس النار الزمهرير . قلت المراد من النار محلها وهو جهنم وفيها طبقة زمهريرية . القاضى البيضاوى : اشتكاء النار مجازعن كثرتها وغليانها وأكلها از دحام أجزائها بحيث

المُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدَ النَّوَ ال وَقَالَ جَابِرُ كَانَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الطَّهُ مَ الطَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الطَّهُمُ قَالَ مَنْ أَحَبُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْء فَلْيَسْأَلْ فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء عَلَيْهُ اللهُ عَنْ شَيْء فَلْيَسْأَلْ فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء عَنْ شَيْء عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

يضيق عنها مكانها فيسعى كل جزء فى إفناء الجزء الآخر والاستيلاء على مكانه و نفسها لهيبها وخروج مايبرز منها، وتحقيقه أن أحوال هذا العالم عكس أمور ذلك العالم وآثارها فكما جعل مستطابات الاشياء أشباه نعيم الجنات ليكونوا أميل إليها كذا جعل الشدائد المؤلمة أنموذجا لأحوال الجحيم ليزيد خوفهم فما يوجد من السموم المهلكة فن حرها وما يوجد من الصرائر المخوفة فن بردها. قال النووى فى شرح صحيح مسلم اختلفوا فى الجمع بين هذا الحديث وحديث خباب بفتح المنقطة وشدة الموحدة ولا ولى «شكونا إلى رسول الله ما بين الستين و فوقها إلى المائة ، فذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه . قوله (العصر أى يصلى العصر (وأقصى المدينة ) أى آخرها (ويذهب ) جملة حالية (ورجع ) خبر المبتدأ الذى هو أحدنا أو بالعكس أوهما خبران وهو عطف على يذهب والواو مقدرة ورجع بمعنى يرجع . فإن قلت ما إلمراد بالرجوع أهو الرجوع إلى أقصى المدينة أو إلى المسجد . قلت الظاهر الأول بدليل ما يأتى فى الباب الذى بعده أى رجع إلى رحله الذى هو فى أقصى المدينة وفى بعضها ورجع بالواو . فقوله و (يذهب ) خبر المبتدأ (وحياة الشمس ) عبارة عن بقاء حرها لم يفتر وبقاء لونها بالواو . فقوله و (يذهب ) خبر المبتدأ (وحياة الشمس ) عبارة عن بقاء حرها لم يفتر وبقاء لونها لم يتفير وإنما لم يدخلها التغير بدنو المغيب كا نه جعل مغيبها لها موتا وفيه دليل على أن وقت العصر العصر العصر وأوقت العصر العصر الهورة عن تفاء حرها لم يفتر و العصر على الموتا وفيه دليل على أن وقت العصر

حَدَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولُ سَلُونِي فَسَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَيَهُ فَقَـالَ رَضيناً بِٱلله رَبًّا وَبِٱلْاسْلَامِ دِينًا وَبُمَحَمَّد نَبيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرضَتْ عَلَى ٱلْجُنَةُ وَالنَّارُ ١٧٥ آنفًا في عُرض هـ ذَا ٱلْحَائط فَلَمْ أَرَكَا لَخَيْر وَ ٱلشَّر صَرْبُنَا حَفْص بن عُمرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنْ أَبِي ٱلْمُهَالِ عَنْ أَبِي بِرْزَةً كَانَ ٱلنَّكِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يُصَلَّى ٱلصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ ٱلسَّتَينَ إِلَى ٱلْمَا تَهَ وَيُصَلِّي ٱلظُّهْرَ إِذَا زَالَت ٱلشَّمْسُ وَٱلْعَصْرَ وَأَحَدْنَا يَدْهَبُ إِلَى أَقْصَى ٱلْمَدينة رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسيتُ مَا قَالَ فِي ٱلْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بَتَأْخِيرِ الَّعْشَاء إِلَى ثُلُثُ ٱللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ ٱللَّيْلِ. وَقَالَ مُعَاذَ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقيته مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثُ ٱللَّيْلِ صَرْبُ مُحَدُّ يَعْنِي آبْنَ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ

يصير الظل مثله لا مثليه لتمكن مثل هذا الذهاب له . قوله ﴿ ونسيت ﴾ أى قال أبو المنهال نسيت ما قال أبو هريرة في المغرب ﴿ ولا يبالي ﴾ عطف على يصلى أي كان النبي رَائِيُّم لا يبالي ﴿ والشطر ﴾ النصف. فان قلت المستفاد منه أن وقت العشاء لا يتجاوز النصف. قلت المراد به الوقت المختار لآن الاحاديث الأخر تدل على بقاء وقته إلى الصبح كما قال إعليه السلام إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فإن قلت الوقت المختار إلى الثلث لا إلى النصف. قلت اختلف فيه والأصح الثلث. فان قلت المفهوم من لفظ لا يبالى أن التأخير إلى ما بعد الشطر فيه حرج ومبالاة . قلت فيه ترك الأولى ولا شك في مبالاته عليه ترك معاذ أبو منى ما هو أفضل. قوله ﴿ معاذ ﴾ أى ابن معاذ أبو مثنى البصرى قاضيها مات سنة ست و تسعين و مائة وهذا تعليق مطلقاً لأن البخارى لم يدركه . قوله ﴿ ثم لقيته ﴾ أى المنهال مرة أخرى بعد ذلك

أُخْبَرَنَا خَالَدُ بْنُ عَبْد ٱلرَّحْمٰنِ حَدَّتَنِي غَالَبُ ٱلْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْد ٱللهِ اللهُ عَلَيْهِ ٱللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بِٱلطَّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثَيَابِنَا ٱتَقَاءَ ٱلْحَرِ

م م م تأخير الطهر الى العصر إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَلَى بِالْمَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنِ النَّهِ وَالْعَصْرِ وَالنَّعِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنِ الْبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِعْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِع

(فقال أو ثلث الليل) أى ردد بين الشطرو الثلث . قوله ﴿ محمد ﴾ أى ابن مقاتل بضم الميم و ﴿ عبدالله ﴾ أى ابن المبارك و ﴿ خالد بن عبدالرحمن ﴾ بن بكير السلمى قيل لم يقع له ذكر في هذا الجامع إلا في هذا الموضع و ﴿ غالب ﴾ بإعجام المغين هو ابن خطاب المشهور بابن أنى غيلان بفتح المعجمة و سكون التحتانية ﴿ القطان ﴾ تقدم فى باب السجو دعلى الثوب و ﴿ بكر ﴾ فى باب عرق الجنب . قوله بالظهائر جمع الظهيرة و هي الهاجرة أراد بها الظهر و جمعها نظراً إلى ظهر الآيام والفاء فى ﴿ فسجدنا ﴾ للعطف على مقدر نحو فرشنا الثياب فسجدنا عليها و ﴿ الاتقاء ﴾ مشتق من الوقاية أى وقاية لانفسنا من الحر أى احترازاً منه . فان قلت لا يجوز الشافعي السجدة على ثوب المصلى فالحديث حجة عليه . قلت مذهبه الثوب المنوب الذي يتحرك بحركته من محموله هو الذي لا يجوز عليه لا مطلق الثوب فيحتمل أن يراد به الثوب المفروش للصلاة عليه كالسجادة وغير ذلك ﴿ باب تأخير الظهر ﴾ قوله ﴿ جابر بنزيد ﴾ أي أبو الشعثاء تقدم في باب الغسل بالصاع . قوله ﴿ سبعاً ﴾ أي سبع ركعات للمغرب والعشاء وثماني أو بيان أو نصب على الاختصاص أو على نزع الخافض أى الظهر وأخوانه . قلت إما بدل أو بيان أو نصب على الاختصاص أو على نزع الخافض أى الظهر والعصر وكذا المغرب فان قلت من أين علم تأخير الظهر إلى العصر وقد يكون كل مهما فى وقته . قال عمرو بن فان قلت من أين علم تأخير الظهر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه أيضاً قلت دينار: قلت لجابر أظنه أخر الظهروعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه أيضاً قلت دينار: قلت خائر أطنه أخرا فائدة وأيضاً وألى حينئذ لهذا الإخبار فائدة وأيضاً رواه ابن عباس بزيادة لفظ جمعاً كما سيأتى فى باب وقت

وَٱلْعَشَاءَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةً مَطِيرَة قَالَ عَسَى

ا حد وقت الْعَصر وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ مِنْ قَعْرِ حَجْرَتِهَا

وَرَبُّ إِبْرَاهِمُ بِنُ ٱلْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَنسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

المغرب. فإن قلت فاذا جا. الجمع بينهما في وقت واحد فلم خصصه البخاري بتأخير الظهر إلى العصر على مادل عليه البرجمة واحتمال جمع التقديم قائم. قلت لعل البخارى علم من الحديث أن الجمع كان بالتأخير واختصر الحديث أو فهم من السياق ذلك. قوله ﴿ أيوبِ ﴾ أى السختياني و﴿ مطيرة ﴾ بفتح الميم أي كثيرة المطرو ﴿ قال ﴾ أي جابر. فإن قلت مااسم عسى وخبره . قلت محذو فان تقديره عسى ذلك يكون في الليلة المطيرة. فإن قلت صلاة العصرين ليستا في الليلة فلا يصير هذاعذراً في تأخير الظهر . قلت المراد في يوم وليلة مطيرتين فترك ذكر أحدهما اكتفاء بذكر الآخر والعرب كثيراً ما تطلق الليلة و تريدالليل بيومه . الخطابي: الجمع بين الصلا تين لا يكون إلا لعذر ولذلك رخص فيه للمسافرين فلماو جدالجمع في الحضر طلبوا له وجه العذر وكانالذي وقع لهم من ذلك المطر لأنه أذى فيه مشقة إذا كلف حضور المسجدمرة بعد أخرى. أقول وهذا يشكل لأن الجمع الذي لعذر المطر لا يجوز إلا بالتقديم فكيف يو افق ترجمة الباب. النووى: قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غيرخوف ولا سفر وحديث قتل شارب الخر في المرة الرابعة هكذا قال لكن حديث ابن عباس ما أجمعوا على ترك العمل به بل لهم فيها تأويلات مثل أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم فبان أن وقت العصر دخل فصلاها وهو باطل، لأنه وإنكان فيه أدنى احتمال في الظهر فلا احتمال فيه في المفربين، ومثل أنه أخرالاً ولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها وهو ضعيف لأنه مخالف للظاهر ، ومثل أنه جمع بعذر المطروهو معارض الرواية الآخرى منغيرخوف ولا مطر ومثل حمله على الجمع بعذر المطر وبحوه وهو المختار لأن المشقة فيه أشد من المطر وذهب جماعة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول أشهب من المالكية والقفال الكبير من الشافعية ﴿ باب وقت العصر ﴾ قوله ﴿ أنس بن عياض ﴾ بكسر العين المهملة تقدم في باب التبرز في البيوت، و﴿ لَمْ يَظْهِرُ ﴾ معناه لم يصعد يقال ظهرت السطح أي علوته و ﴿ أَبُو أَسَامَةً ﴾

أَنْ عَائِشَةً قَالَت كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّى الْعَصر والشَّمس لَمْ تَخْرُج مِن حُجْرِتِهَا صَرْبُ قَتْدِيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثَ عَنِ ابنِ شَهَابٍ عَنِ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱلْعَصْرَ وَٱلشَّمْسَ في حَجْرَتِهَا لَمْ يَظْهُرِ ٱلْفَيْءِ مِن حَجْرَتِهَا صَرَبُكُ أَبُو نَعْيِمٍ قَالَ أَخْبُرِنَا أَبْنَ عَيْنَةً عنِ الزَّهرِي عن عُرُوة عن عائشة قالت كان النَّبِي صلَّى الله عليه وسلم يصلِّي صَلَاةَ ٱلْعَصْرِ وَٱلشَّمْسُ طَالِعَةُ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهُرِ ٱلْفَيْءِ بَعْدُ . وَقَالَ مَالِكُ وَ يحيى أبن سَعِيد وَشَعَيْبُ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةً وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ صَرَّبُ مُحَدَّدُ أَبْنَ مَقَاتِلَ قَالَ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أُخْبَرَنَا عَوْفَ عَن سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةً قَالَ دخلت أنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْرَةَ ٱلْأَسْلَمِي فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلمَ يَصلِي ٱلْمَكتُوبَةُ فَقَالَ كَانَ يُصلِّي ٱلْهَجِيرَ ٱلَّذِي تَدْعُونَهَا ٱلْأُولَى

مرفى باب فضل من علم وهذا يدل على أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثله لأن الشمس لا تكون فى قعر الحجرة إلا ذلك الوقت سيما فى الحجرة الضيقة الصغيرة. قوله (بعد) هو مبنى على الضم لأنه من الفايات المقطوع عنها الاضافة المنوى بها ولو لم تنو الإضافة لقلت من بعد بالتنوين. قوله ( يحيى ) أى ابن سعيد الانصارى و (شعيب ) أى ابن أنى حمزة بالمهملة و (ابن أبى حفصة ) بالحاء والصاد المهملتين محمد أبو سلمة بن ميسرة ضد المعسرة البصرى و رواية الاربعة عن الزهرى قوله و ( الشمس قبل أن تظهر ) أى والشمس في حجرتها قبل أن تعلو الجدار. قوله ( عبد الله ) أى ابن المبارك و ( عوف ) أى الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( سيار بن سلامة ) بفتح المهملة أى ابن المبارك و ( عوف ) أى الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( سيار بن سلامة ) بفتح المهملة المهملة و و حوف ) أى الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( سيار بن سلامة ) بفتح المهملة و و حوف ) أى الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( سيار بن سلامة ) بفتح المهملة و و حوف ) أى الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( سيار بن سلامة ) بفتح المهملة و و حوف ) أى الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( سيار بن سلامة ) بفتح المهملة و و حوف ) أى الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( سيار بن سلامة ) بفتح المهملة و و حوف ) أى الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( سيار بن سلامة ) بفتح المهملة و و حوف ) أى الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( سيار بن سلامة ) بفتح المهملة و و حوف ) أى الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( سيار بن سلامة ) بفتح المهملة و و كوف ) أي الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( عوف ) أي الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( عوف ) أي الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( عوف ) أي الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( عوف ) أي الاعرابي مرفى ا تباع الجنائز و ( عوف ) أي الاعرابي مرفى ا تباع المؤلم الميار و ( عوف ) أي الاعرابي مرفى ا تباع المؤلم الميار و ( عوف ) أي الاعرابي مرفى ا تباع المؤلم الميار و ( عوف ) أي الاعرابي مرفى ا تباع المؤلم الميار و ( عوف ) أي الاعرابي و ( عوف ) أي الاعرابي مرفى ا تباع الميار و ( عوف ) أي الاعرابي و ( الميار و الميار و ( الميار و ( الميار و الميار و ( الميار و (

حينَ تَدْحَضُ ٱلشَّمْسُ وَيُصَلِّى ٱلْعُصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلهِ فِي أَقْصَى الْمُدَينة وَٱلشَّمْسُ حَيَّةُ وَنَسيتُ مَا قَالَ فِي ٱلْمُغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يَدْعُونَهَا ٱلْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرُهُ ٱلنَّوْمَ قَبْلَهَا وَٱلْحَديثَ بَعْدَهَا يُوَخَرَ ٱلْعَشَاءِ ٱلتَّي تَدْعُونَهَا ٱلْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرُهُ ٱلنَّوْمَ قَبْلَهَا وَٱلْحَديثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَكُرهُ ٱلنَّوْمُ قَبْلَهَا وَٱلْحَديثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَكُرهُ ٱلنَّوْمُ قَبْلَهَا وَٱلْحَديثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتُلُ مِنْ صَلاة ٱلْعَدَاة حينَ يَعْرِفُ ٱلرَّجُلُ جَليسَهُ وَيَقُرأُ بِٱلسَّتِينَ إِلَى وَكَانَ يَنْفَتُلُ مِنْ عَبْدُ اللّه بْنِ مَاللّهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدُ الله بْنِ اللّهِ بْنَ الْمَانُ إِلَى بَي طَلْحَةَ عَنْ أَنسَ بْنِ مَاللّهُ قَالَ كُنّا نُصَلّي ٱلْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ ٱلْإِنْسَانُ إِلَى بَي عَرُو بْنِ عَوْفَ فَنَجَدُهُمْ يُصَلّقُونَ ٱلْعَصْرَ صَرَّتُ ٱبْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمْرو بْنِ عَوْف فَنَجَدُهُمْ يُصَلّقُونَ ٱلْعُصَرَ صَرْبُ ٱبْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرو بْنِ عَوْف فَنَجَدُهُمْ يُصَلّقُونَ ٱلْعُصَرَ صَرَبُ ٱبْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَرْفَ الْعَصْرَ مَا أَنِ أَنْهُ مَا أَنْ أَنَ الْعَصْرَ مَرْبُ أَنْهُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمْرَو بْنِ عَوْف فَنَجَدُهُمْ يُصَلّقُونَ ٱلْعُصَرَ صَرْبُ ٱبْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا

وخفة اللام هو أبو المنهال المذكور آنفاً ﴿ والأسلى ﴾ بفتح الهمزة. قوله ﴿ المسكتوبة ﴾ أى الصلاة المفروضة التي كتبها الله على عباده ﴿ والهجير ﴾ هو الهاجرة وتأنيث ضير تدعونها إما باعتبار الصلاة وفي بعضها الهجيرة ويقال لها الأولى لأنها أول صلاة صليت عند إمامة جبريل ، وقال القاضي البيضاوى: لأنها أول صلاة النهار ﴿ وتدحض ﴾ أى تزول عن وسط السياء إلى جهة المغرب ﴿ والرحل ﴾ مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث و ﴿ في أقصى المدينة ﴾ صفة لرحل وليس بظرف للفعل ﴿ وكان ﴾ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ العتمة ﴾ بفتح الفوقانية من الليل بعد غيبو بة الشفق وقد عتم الليل أى أظلم . الطبي : تقييد صلاة الظهر بقوله التي تدعونها الأولى للاشعار بتعليل تقديما في أول وقتها والعشاء بقوله التي تدعونها العبدان بأن تأخيرها موافق لمعنى العتمة ولم يقيد غيرهما من الصلوات لأن اهتمام التقديم والتأخير فيهما أولى ، قوله ﴿ والحديث ﴾ أى التحديث . فان قلت قد ثبت في باب السمر العلم محادثة الرسول صلى الله عليه وسلم . قلت المحكروهة هو المحادثة الدنبوية التي لا تتعلق بالدين و ﴿ بي عمروبن عوف ﴾ بفتح المهملة و سكون الواو وبالفاء مناز لهم عن ميلين بالمدينة . النووى : وكان

عَبْدُ الله قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدَ الْعَزِينِ النَّهْ وَرَجْنَا حَتَّ دَخَلْنَا مَعَ عُمَر بْنِ عَبْد الْعَزِينِ النَّهْ وَرَجْنَا حَتَّ دَخَلْنَا عَلَى الله عَلَيْ الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَاعَم مَا هَدْه الْصَّلَاةُ التَّي عَلَيْ الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَاعَم مَا هَدْه وَسَلَم الله الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم الله كُنَّا فَصَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ الله

الرَّهُ وَقَ الْعَصْرِ صَرَّنَ أَبُو الْهَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ عَنِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللّهِ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَالَ حَدَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَالَهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل فى كونها أول وقتها ولعل تأخيرهم لكونهم كانوا أهل أعمال فى زروعهم وحوائطهم فاذا فرغوا من أعمالهم تأهبواللصلاة بالطهارة وغيرها ثم اجتمعوالها فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت. قال وهذا الحديث حجة على الحنفية حيث قالوا لايدخل وقت العصر حتى يصير ظل الشيء مثليه و إينفتل ﴾ أى ينصرف يقال فنله عن وجهه فانفتل أى صرفه فانصرف وهومقلوب لفت. قوله (أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف بضم المهملة وفتح النون وسكون التحقانية وبالفاء الانصارى الأوسى سمع عمه أبا أمامة بضم الهمزة أسعد بن سهل المولود فى اهواما منبسك عهد الذي صلى المتعليه وسلم مات أبو أمامة سنة مائة وهو صحابى على الأصح. قوله (دخلنا على أنس) وداره كانت بجنب المسجد و إياعم بكسر الميم وأصله ياعمى فحذف الياء (وهذه ) أى هذه الصلاة فى هذا الوقت و الإشارة فيه بحسب شخصها . النووى : هذا الحديث صريح فى التبكير بصلاة العصر فى أول وقتها فان وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت و إنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السنة فى تقديمها ويحتمل الوقت و إنما أخرها لعذر عرض له وهذا كان حين ولى عمل المدينة نيابة لافى خلافته لان أنساً توفى قبل

يُصلّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُ تَفَعَةُ حَيَّةُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالَى فَيَأْتِهِمْ وَالشَّمْسُ مُ تَفَعَةُ وَبَعْضُ الْعَوَالَى مَنَ الْمَدينَة عَلَى أَرْبَعَة أَمْيَالَ أَوْ نَحُوه وَالشَّمْسُ مُ رَتَفَعَةُ وَبَعْضُ الْعَوَالَى مَنَ الْمَدينَة عَلَى أَرْبَعَة أَمْيَالَ أَوْ نَحُوه وَالشَّمْسُ مُ رَتَفَعَةُ وَبَعْضَ الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مَنَّا إِلَى ثَبَاءِ فَيَأْتِهِمْ وَالشَّمْسُ مُ تَفَعَةُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مَنَّا إِلَى ثَبَاءً فَيَأْتِهِمْ وَالشَّمْسُ مُ تَفَعَةُ وَالشَّمْسُ مُ تَفَعَةُ اللَّهُ مَا الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَلَى النَّاهِبُ مَنَّا إِلَى قُبَاءً فَيَأْتِهِمْ وَالشَّمْسُ مُ تَفَعَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّه

خلافته بنحو تسع سنين. قوله ﴿ العوالى ﴾ جمع العالية وهي القرى التي حول المدينة و ﴿ فياً تيهم ﴾ أي يأتي أهلهم ﴿ و بعض العوالي ﴾ إلى آخره إما كلام البخارى وإما كلام أنس أوهو للزهرى كاهو عادته في الإدراجات والميل عبارة عن ثلث فرسخ و ﴿ قباء ﴾ يمد ويقصر ويذكر ويؤنث ويصرف ولا يصرف والأفصح الصرف والتذكير والمد، وهو على ثلاثة أميال من المدينة. قال التيمي الصحيح بدل قباء العوالي كذلك رواه أصحاب ابن شهاب كلهم غير مالك في الموطأ فإنه تفرد بذكر قباء وهو مما يعد على مالك أنه وهم فيه تم كلامه. والمراد بهذه الأحاديث المبادرة بصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعدها أميالا والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر وصار ظل كل شيء مثله و لا يكاد يحصل أيضاً إلا في الأيام الطويلة ﴿ باب إثم من فا تته صلاة العصر ﴾ قوله ﴿ تفوته العصر ﴾ وفي بعضها صلاة العصر و ﴿ كا تما ﴾ في بعضها فكا تما بالفاء. فان قلت لا يخلو المبتدأ إما أن يتضمن معني الشرط أم لا فالفاء إما لازم أو ممتنع. قلت إذا تضمن لا يلزم الفاء بل جاز فيه الأمران قوله ﴿ وتر ﴾ بلفظ المجهول و نصب أهله . الخطابى : وتر بمعني نقص و منه قول القه تعالى ﴿ ولن

0 7 9 من ترك المصر إِلَى مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ صَرَّنَا مُسْلُمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَبِي كثير عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي ٱلْمُلَيِحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةً فَي غَرْوَة فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكَرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَانَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

يتركم أعمالكم » أى لن ينقصكم ومعناهسلب أهله وماله فبقى وتراً ليسله أهل ومال يعنى فليحذر أن تفو ته هذه الصلاة و ليكره ذلك كراهة أن يسلب أهله . الجوهرى : الموتور الذى قتل له قتيل فلم يدرك بدمه تقول و تره يتره وكذلك و تره حقه أي نقصه قال تعالى « و لن يتركم أعمالكم » أي في أعمالكم كما تقول دخلت البيت أى فى البيت . النووى فى شرح صحيح مسلم : أهله وماله برفع اللامين على أنه فعل لم يسم فاعله ومعناه انتزع منه الأهل والمال وبنصبهما على أنهما مفعول ثان وهو الذي عليه الجمهور أى نقص هوأهله وماله وسلمهما فبقي بلاأهل ومال وقال ابن عبدالبرأى كان كالذي يصاب بالأهل والمال إصابة يطلب بها الوتر أى بفتح الواو والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم طلب الثأر قال والأظهر أنه للتارك عمدأ لاناسياً وقيل يحتملأن يلحق بالعصر باقى الصلوات وخص العصر بالذكر لأنها وقت تعبالناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشفالهم و تتميم وظائفهم ﴿ باب من ترك العصر ﴾ قوله ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائى ﴿ ويحيي بن أبي كثير ﴾ ضدالقليل تقدم في كتابة العلم ﴿ وأبو قلابة ﴾ بكسرالقاف وخفة اللام في باب حلاوة الإيمان و ﴿ أَبُو المَلْيَحِ ﴾ بِفتح الميم وكسر اللام وبإهمال الحاء عام بن أسامة الهذلي مات سنة ثمــان و تسعين و ﴿ بريدة ﴾ بضم الموحدة و فتح الراء وسكون التحتانية وبالموحدة المشهور بأبي عبد الله الاسلمي روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وأربعة وستون حديثاً للبخاري منها ثلاثة مات غازياً بمرو وهو آخر من مات من الصحابة بخراسان سنة اثنتين وستين والرجال كلهم بصريون. قوله ﴿ بكروا ﴾ أى بادروا وكل من بادر إلى شيء فقد بكر وأبكر إليه أى وقت كان يقال بكروابصلاة المغرب أى صلوها عندسقوط القرص. قوله ﴿ حبط ﴾ بكسر الموحدة أى بطل والمراد ببطلان العمل بطلان الثوابو فائدته. فان قلت إحباط الطاعات بالمعصية مذهب المعتزلة على اختلاف

أبو المليح الهذلي بريدة الاسلمي

• 40 فضل صلاة العصر

مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسَّمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ مُعَاوِية قَالَ حَدَّثَنَا إِسَّمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْـلَة يُعنِي الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُغلَبُوا عَلَى صَلَاة قَبْلَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُغلَبُوا عَلَى صَلَاة قَبْلَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُغلَبُوا عَلَى صَلَاة قَبْلَ

بينهم فى كيفيته فما جواب أهلاالسنة عن هذا الحديث. قلت المراد بالنركماترك متهاوناً مستحلا لتركما أو بحبوط العمل الكفركما هو مذهب أحمد منأن تارك الصلاة عامداً كافر أو بالعمل عمل الدنيا أى بسبب الاشتغال به ترك لتلك الصلاة يعني لاينتفع به أو بحبوط عمله نقصان عمله في يومه إذالاعمال بالخواتيم لاسيما الوقت الذي يقرب أن ترفع الاعمال [فيه] إلى الله تعالى أو هور دعلى سبيل التغليظ أى فكا تما حبط عمله والله أعلم ﴿ باب فضل صلاة العصر ﴾ قوله ﴿ الحميدى ﴾ بضم مروان بنمعاوية الحاء المهملة مرأول الصحيح و ﴿ مروان بن معاوية ﴾ بن الحارث الفزارى مات بدمشق سنة ثلاث و تسعين ومائة قبل التروية بيوم فجأة و﴿ إسمعيل ﴾ أى ابن أبى خالد و ﴿ قيس ﴾ أى ابن أبى حازم بإهمال الحاء و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم تقدموا آخر كتاب الإيمان. قوله ﴿ ليلة ﴾ الظاهر أنه من باب تنازع الفعلين عليه و ﴿ لا تضامون ﴾ روى بضم التا. و خفة الميم من الضيم و هو التعب و بتشديدها من الضم وبفتح التا. وشدة الميم . الخطابي : يروى على وجهين أحدهما مفتوحة التا. مشددة الميم وأصله تتضامون حذفت إحدى التاءين أى لايضام بعضكم بعضاكما يفعل الناس في طلب الشيء الخفي الذي لايسهل دركه فيتزاحمونعنده يريدأن كل واحدمنكم وادع مكانه لاينازعه رؤيته أحد، والآخر لايضامون من الضيم أى لايضيم بعضكم بعضاً في رؤيته وقول النبي صلى الله عليه وسلم عقبه ﴿ فَانَ استطعتم ﴾ إلى آخره يدل على أن الرؤية قدير جي نيلها بالمحافظة على ها تين الصلا تين. التيمي : لا نضامو ن بتشديد الميم مرادهأنكم لاتختلفون فيه حتى تجتمعوا للنظر وينضم بعضكم إلى بعض فيقول واحدهو ذاك ويقول الآخر ليس بذاككما يفعله الناس عند النظر إلى الهلال في أول الشهر و بتخفيفها معناه لايضم بعضكم بعضاً بأن يدفع عنه ويستأثر به دونه . قال ابن الانبارى : أى لايقع لكم فى الرؤية ضيم وهو الذُّلُو أصله تضيمون فألقيت فتحة اليا. علىالضاد فصارت اليا. ألفاً لانفتاح ماقبلها . قوله

طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبَهَا فَالْفَعَلُوا ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَسَبِّحْ بَحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهُ مُسَ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْفَعْلُوا لَا تَفُو تَنَّكُمْ صَرَّتُ عَبْدُ الله الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْفَعْلُوا لَا تَفُو تَنَّكُمْ صَرَّتُ عَبْدُ الله الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْفَعْلُوا لَا تَفُو تَنَّكُمْ صَرَّتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهُ عَلْمُ هُرَيْرَةً أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيهِ مُ لَا تُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيهِ مُ مَلَا تُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيهِ مُ مَلَا تُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيهِ مُ مَلَا تُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيهِ مُ مَلَا تُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيهِ مُ مُلَائِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَصَلَاةً الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ اللَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَاةً الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ اللَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْفَعْمِ وَعَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(لا تغلبوا) بلفظ المجهول. فان قلت ما المراد بلفظ افعلوا إذ لا يصح أن يراد افعلوا الاستطاعة أو افعلوا المغلوبية . قلت عدم المغلوبية كناية عن الإتيان بالصلاة لأنه لازم الاتيان وكائه قال فأتوا بالصلاة فاعلين لها . قوله ( فسبح ) التلاوة وسبح بالواو لا بالفاء (ولا يفو تنكم ) بنون التأكيد والفاعل ضمير عائد إلى الصلاة وهذا الكلام مراد به أن معنى افعلو اهو لا يفو تنكم فيكون لفظ لا يفو تنكم من كلام اسماعيل تفسيراً لما هو المقصود من افعلوا وفي الحديث أن رؤية الله تعالى بمكنة وأنها ستقع في الآخرة للمؤمنين كما هو مذهب الجماعة ، وقررنا المسألة بما فيها وعليها في كتابنا الكواشف في شرح المواقف . ومعنى التشبيه أنكم ترونه رؤية محققة لاشك فيها ولا مشقة و لا خفاء كما ترون في شرح المواقف . ومعنى التشبيه أنكم ترونه رؤية محققة لاشك فيها ولا مشقة و لا خفاء كما ترون القمر كذلك فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئى بالمرئى وفيه زيادة شرف الصلاتين ، وذلك لتعاقب الملائكة في وقتيهما ، ولأن وقت صلاة الصبح وقت لذيذ النوم كما قيل :

إن الكرى عند الصباح يطيب

والقيام فيه أشق على النفس من القيام في غيرها و صلاة العصر وقت الفراغ عن الصناعات و إتمام الوظائف، والمسلم إذا حافظ عليها مع مافيها من التثاقل والتشاغل فلأن يحافظ على غيرها بالطريق الأولى. قوله ( يتعاقبون ) أى تأتى طائفة ومنه تعقيب الجيوش وهو أن يذهب إلى العدوقوم و يجى، آخرون وقيل معناه يذهبون ويرجعون، وفيه دليل من قال يجوز إظهار ضمير الجمع فى الفعل إذا تقدم وهو لغة بى الحارث نحو أكاونى البراغيث. وقال أكثر النحاة بضعفه وأولوا أمثاله بأنه ليس فاعلا بل بدل أو بيان كا نه قيل من هم فقيل ملائكة والفاعل مضمر و كررملائكة وجى، بها نكرة فاعلا بل بدل أو بيان كا نه قيل من هم فقيل ملائكة والفاعل مضمر و كررملائكة وجى، بها نكرة

فيسألهم وهو أعلم بهم كَيْفَ تَرَكُّتُم عَبَادِي فَيَقُولُونَ تَركناهُم وهُم يُصلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصُلُّونَ

من أدرك المحرف من أُدرَك رَكْعَةً من الْعَصْر قَبْلَ الْغُرُوبِ صَرْبُ الْبُو نَعْيم رَبِينَا أَبُو نَعْيم

دلالة على أن الثانية غير الأولى كـقوله تعالى « غدوها شهر ورواحها شهر » قوله ﴿ في صلاة ﴾ أى في وقت صلاةً. و ﴿ بهم ﴾أى بالمؤ منين و صلة أفعل التفضيل محذوف أى بالملائكة. فإن قلت سألهم عن كيفية الترك فما الفائدة في ذكر الجزء الثاني من الجواب وهو ﴿ وأُتيناهم ﴾ فلت زاد واعلى الجواب إظهاراً لفضيلتهم وحرصاً علىذكرما يوجب مففرتهم كما هو وظيفتهم فيما أخبر الله تعالى عنهم بقوله « و يستغفرون للذين آمنوا » وأما تعاقبهم في هذين الوقتين فلأنهما وقتا الفراغ من وظيفتي الليل والنهار ووقت رفع أعمال العباد إلى الله تعالى ، وأما اجتماعهم فيهما فهو من لطف الله تعالى بالمؤمنين ليكون شهادة لهم بما يشهدونه من الخير ، وأماسؤ الهمنهم وهوسبحانه وتعالىأعلم فيحتمل أن يكون لطلب اعتراف الملائكة بذلك رداً عليهم فيما قالوا « أتجعل فيها من يفشد فيها » وقيل هذا السؤال على ظاهره وهو تعبد منه لملائكته كما أمرهم بكتب الأعمال وهو أعلم بالجميع ، وأما الملائكة فقول الأكثرين أنهم هم الحفظة الكاتبون، ويحتمل أن يكونوا غيرهم وفيه إيذان بأن ملائكة لايزالون حافظين العباد إلى الصبح. فإن قلت ماوجه التخصيص بالذين باتوا وترك ذكر الذين ظلوا. قلت إما للا كتفاء بذكر أحدهما عن الآخر لقوله تعالى «سرابيل تقيكم الحر» وإما لأن الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة فلما لم يعصوا فيه واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك وإما لأنحكم طرفىالنهار يعلم من حكم طرفى الليل فذكره يكون تكراراً . فإن قلت قال الشافعية العصر خمسة أوقات وقت الفضيلة وهوأول الوقت ووقت المختار وهومصيرظل الشيء مثليه ووقت الجواز بلاكراهة وهوقبل الاصفراروو قت الجوازمع الكراهة وهوزمان الاصفرار إلى الغروب ووقت العذروهو وقت الظهر عندالجع بينهما بالتقديم فالفضيلة الواردة في حق صلاة العصر هل هي مختصة لمن صلاها أول الوقت أوهي عامة لجميع أحوالها. قلت لما كانت هي أداء إلى المغرب صادقًا عليها صلاة العصر في أحوالها كانت عامة ﴿ باب من أدرك ركعة من العصر ﴾ ورجال الإسناد بهذا الترتيب مر في باب كتابة العلم. قوله ﴿ سِجِدة ﴾ الخطاني: معناها الركعة بركوعها وسجودها والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على

قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُم سَجْدَةً مِنْ صَلَاة الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتَمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاة الْعُضِرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتَمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاة الْعُسْحِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَتُمَّ صَلَاتَهُ وَرَثِي عَبْدُ اللّهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الله قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الله عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَ الله عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكَ ابْقَاؤُكُمْ فَيَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمْمِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيَه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكَ ابْقَاؤُكُمْ فَيَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمْمِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكَا بَقَاؤُكُمْ فَيَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمْمِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكَ ابْقَاؤُكُمْ فَيَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمْمِ

هذا المعنى سجدة وفيه بيان أن طلوع الشمس على من قدصلى من صلاة الفجر ركمة لا يقطع عليه صلاته كا قال من فرق فيه بين غروب الشمس من أن غروبها يوجب عليه الصلاة و بين طلوعها من أجل أنه يحرم عليه الصلاة والقياس إذا نازع النص كان ساقطاً . النووى : قال أبو حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها لا به دخل وقت النهى عن الصلاة مخلاف الغروب و الحديث حجة عليه . فان قلت و إن أدرك دون ركمة كتدكبيرة فهل يلزمه الإتمام . قلت نعم لا به لا يشترط قدر الصلاة بكالها بالا تفاق و التقييد في الحديث بركمة خارج على الغالب فان غالب ما يمكن إدراك معرفته ركمة و نحوها ، و أماالتكبيرة وما يقرب منها فلا يكاد يحس . فان قلت فاحكم هذه الصلاة أهى أدا معرفته أم لا . قلت الصحيح أنها كلها أدا و قال بعض الشافعية كلها قضا و وقل بعضهم تلك الركمة أدا و وما بعدها قضاء ، و تظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركمة في الوقت . فإن قلنا الجميع أدا و فائدة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها هذا كله إذا أدرك ركمة في الوقت فان كان دون ركمة فقال الجمهوركلها قضاء . قوله ﴿ عبد العزيز ﴾ الأويسي بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة مر في قضاه . قوله ﴿ عبد العزيز ﴾ الأويسي بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة مر في الزمان السالف . قلت معناه في جملة ماسلف ﴾ فإن قلت لا يصح هذا على ظاهره إذ بقاؤ نا ليس في الزمان السالف . قلت معناه في جملة ماسلف أي نسبتكم إليهم كنسة وقت العصر إلى تمام النهار الزمان السالف . قلت معناه في جملة ماسلف أي نسبتكم إليهم كنسة وقت العصر إلى تمام النهار

« ۲۲ - کرمانی - ۶ »

كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ اَتَوْرَاةَ فَعَملُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قيراطًا قيراطًا ثُمَّ أُوتِي أَهْلُ الْانْجيلِ الْانْجيلِ فَعَملُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قيراطًا قيراطاً قيراطاً ثمَّ أُو تينا الْقُرْآنَ فَعَملُوا إِلَى صَلَاةِ الْقَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قيراطاً قيراطاً ثمَّ أُو تينا القُرْآنَ فَعَملُوا إِلَى عَرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِينَا قيراطيْنِ قيراطيْنِ قيراطيْنِ فَقالَ أَهْلُ الْكَرَتَابِينِ أَى رَبَّنَا إِلَى عَرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِينَا قيراطيْنِ قيراطيْنِ وَاعْطَيْنَا قيراطاً اللهَ عَرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِينَا قيراطيْنِ وَاعْطَيْنَا قيراطاً قيراطاً اللهُ اللهِ اللهُ ا

فان قلت القياس أن يقال وغروب الشمس بالواو لأن بين يفتضي دخـوله على متعدد. قلت المراد من الصلاة وقت الصلاة وله أجزاء فكأنه قال بين أجزا. وقت صلاة العصر. قوله ﴿ قيراطاً ﴾ القيراط نصف دانق وأصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من إحدى حرفي التضعيف ياء كما في الدينار والمراد به همنا النصيب والحصة و تقدم البحث فيه في باب اتباع الجنائز من الإيمان وكرر ليـدل على تقسيم القراريط على جميعهم كما هو عادة كلامهم حيثما أرادوا تقسم الشيء على متعدد. قوله ﴿ أَى رَبِّنَا ﴾ كلمة أى هي من حروف النداء ولا تفاوت في إعراب المنادي بين حروفه . قوله ﴿ أَكَثُرُ عَمَلًا ﴾ فإن قلت قول الهود ظاهر لأن الوقت من الصبح إلى الظهر أكثر من وقت العصر إلى المغرب لكن قول النصاري لايصح إلا على مذهب الحنفية حيث يقولون العصر هو مصير ظل الشيء مثليه وهذا من جملة أدلنهم على مذهبهم فما جواب الشافعية عنه حيث قالوا هو مصير الظل مثلاً ، وحينتُذ لا يكون وقت الظهرأ كثر من وقت العصر . قلت لانسلمأن وقت الظهر ليس أكثر منه وما الدليل عليه، ولئن سلمنا فليس هو نصاً في أن كلا من الطائفتين أكثر عملا لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر عملا من المسلمين وإن كان بعضهم كذلك ولاحتمال إطلاقه تغليباً أويقال لا يلزم من كونهم أكثر عملا أكثر زماناً لاحتمال كون العمل أكثر في الزمان الأقل وجا. في آخر الصحيح في باب المشيئة قال أهل التوراة ذلك، قال ابن الجوزى : فإن قيل بين عيسى ومحمد عليهما السلام سنّمائة سنة ، وهذه الأمة قد قاربت سنمائة سنة أيضاً ، فكيف يكون زمامها أقل؟ فالجواب أن عملها أسهل وأعمار المكلفين أقصر والساعة إلىهم أقرب. فجاز لذلك أن يقلل زمان عملهم . تم كلامه ، فإن قلت ليس كلام النصاري حجة . قلت تقرير الله

قيراً طاً وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلْمَتُكُمْ مِنْ أَجِرَكُمْ مَنْ شَيْء قَالُوا لَا قَالَ فَهُ وَ فَضْلِي أُو تِيه مَنْ أَشَاء صَرِيْنَ أَبُو كُرَيْب قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُريْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ المُسلمينَ وَالْيَهُود وَالنَّصَارَى كَمَثَل رَجُل اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ فَعَمَلُوا إِلَى نَصْف النَّهَار فَقَ الُوا لاَ حَاجَة لَنَا إِلَى أَجْرِكَ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ فَعَمَلُوا إِلَى نَصْف النَّهَار فَقَ الُوا لاَ حَاجَة لَنَا إِلَى أَجْرِكَ عَمَلُوا حَتَى اللهُ وَعَمَلُوا حَتَى اللهُ وَلَكُمُ اللَّذِي شَرَطْتُ فَعَمَلُوا حَتَى فَاللَّا عَمْلُوا حَتَى اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّذِي شَرَطْتُ فَعَمَلُوا حَتَى اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّذِي شَرَطْتُ فَعَمَلُوا حَتَى اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّذِي شَرَطْتُ فَعَمَلُوا حَتَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّذِي شَرَطْتُ فَعَمَلُوا حَتَى اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّذِي شَرَطْتُ فَعَمَلُوا حَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُوا حَتَى اللَّهُ عَمَلُوا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَ أَكُمِلُوا بَقِيَّة يَوْمِكُمْ وَلَكُمْ اللَّذِي شَرَطْتُ فَعَمَلُوا حَتَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللَّذِي شَرَطْتُ فَعَمَلُوا حَتَى اللَّهُ اللّهُ اللّه

كلامهم كتصديقه لهم عرفا. قوله ﴿ ظلمتكم ﴾ أى نقصتكم إذ الظلم قد يكون بزيادة الشيء وقد يكون بنقصانه. فإن قلت هل فيه دليل المعتزلة حيث قالوا الثواب الذي بقدرالعمل هو أجر مستحق عليه والزائد عليه فضل وقال أهل السنة الكل فضل. قلت الضمير راجع إلى الذي أعطاهم المتناول لما سمى أجراً والزائد عليه فضل وقال أهل السنة الكل فضل، وأطلق عليه لفظ الأجر لمشامهته الآجر لآن كلا منهما يترتب على العمل. فإن قلت ما وجه دلالته على ماعقد عليه الباب. قلت قال شارح التراجم وأما حديث ابن عر فراده بالتمثيل أن هذه الأمة أقصرها مدة وأقاما عملا وأكثرها ثواباً في وجه دليل الترجمة منه. قلت هو مأخوذ من لفظ إلى غروب الشمس ولم يفرق بين ماقارب الغروب وماقبله و يحتمل أن يكون و جه الدلالة أنهم عملوا أقل من عملهم وأثيبوا بقدر ماأخذ أو لئك وأكثر فكا نه نبه على أن حكم البحدة أبو بريدة والإسناد بعينه تقدم في باب فضل من علم. قوله ﴿ كمثل رجل ﴾ فان قلت كان قياس التشبيه أن والإسناد بعينه تقدم في باب فضل من علم. قوله ﴿ كمثل رجل ﴾ فان قلت كان قياس التشبيه أن يقال كمثل أقوام استأجرهم رجل. قلت هذا ليس من باب التشبيه المفرد بالمفرد حتى يجب دخول يقال لتشبيه على المشبه به ومقابلة كل جزء من المشبه بأجزاء المشبه به ، بل هو تشبيه المركب فالمشبه و المشبه به المجموعان الحاصلان من الطرفين. قوله ﴿ لاحاجة لنا إلى أجرك ﴾ بالمركب فالمشبه و المشبه به المجموعان الحاصلان من الطرفين. قوله ﴿ لاحاجة لنا إلى أجرك ﴾ بالمركب فالمشبه و المشبه به المجموعان الحاصلان من الطرفين. قوله ﴿ لاحاجة لنا إلى أجرك ﴾

٥٣٤

إِذَا كَانَ حَينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا لَكَ مَاعَمَلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْن

رَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقُتُ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَجُمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاء ٥٦٥ صَرَبُنَا مُحَدَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّيَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّيَا اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّ

الخطاب إنماهو للمستأجر والمراد منه لازمهذا القول وهوترك العمل و ﴿ حين ﴾ منصوب بأنه خبر كان أىكان الزمان زمان الصلاة أومرفوع بأمه اسمه وهي تامة ﴿ والفريقان ﴾ همالقومان الأولان فان قلت هذا الحديث دل على أنهما لم يأخذا شيئاً والحديث السابق يدل على أن كلا منهما أخــذ قيراطاً. قلت ذلك فيمن مات منهم قبل النسخ وهذا فيمن حرف أو كفر بالنبي الذي بعد نبيه الخطانى: يروى هذا الحديث على وجوه مختلفة و دل فحواه من رواية سالم عن ابن عمرأن مبلغ أجرة الهود لعمل النهاركله قيراطان وأجرة النصارىللنصف الباقى منالنهارإلى الليل قيراطان ولوتمموا العمل إلى آخرالنهار لاستحقوا تمام الأجرة وأخذوا قيراطين إلا أنهم انخذلوا عن العمل ولم يفوا بماضمنوه فلم يصيبوا إلا ماخص كل فريق منهم من الأجرة وهو قيراط ثم إنهم لما استوفى المسلمون أجرة الفريةين معاً حسدوهم وقالوا إلى آخره ولو لم يكن صورة الأمرعلي هذا لم يصح هذا الكلام وفى طريق أبي موسى زيادة بيان له وقولهم لاحاجة لنا إشارة إلى تحريفهم الكتب وتبديلهم الشرائع وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الفاية فحرمو اتمام الأجرة لجنايتهم على أنفسهم حين امتنعوا منتمام العمل الذىضمنوه ﴿ باب وقت المفرب ﴾ قوله ﴿ محمدبن مهران ﴾ الجمال بالجيم الحافظ الرازى أبو جعفر مات سنة ثمان و ثلاثين و مائتين و ﴿ الوليد ﴾ بفتح الواو ابن مسلم بكسر اللام الخفيقة أبو العباس الاموى عالم أهل الشام ، قال ابن المديني هو رجلهم مات سنة خمس وتسعين ومائة و﴿ الأوزاعي ﴾ بفتح الهمزة عبد الرحمن مر في بأب الخروج في طلب العلم و﴿ أَبُو النَّجَاشِّي ﴾ بفتح النون وخفة الجيم و بإعجام الشين ﴿ مولى رافع ﴾ هو عطاء بن صهيب بضم الصاد المهملة سمع مولاه رافعاً بالفا. ﴿ ابن خديج ﴾ بفتح المنقطة وكسر الدال المهملة و بالجيم الأنصارى الأوسى المدنى أصابه

محمد ن مهران الجمال الرازی الولید بن مسلم أبوالعباس الأموی

ابن خدیج الانصاری كُنّا نُصَلّى المُغْرِبَ مَعَ النَّبِي صَلّى الله عَلْيهِ وَسَلّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنّهُ لَيُنْصَرُ وَ مُوَاقِعَ نَبْلهِ وَلَا حَدَّثَنَا مُحَدَّ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ قَدَمَ الْحَجَّاجُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْد عَنْ مُحَدَّ بْنُ عَمْرُو بِنْ الْحُسَن بْنِ عَلَي قَالَ قَدَمَ الْحَجَّاجُ فَسَالَنْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْد الله فَقَالَ كَانَ النّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم يُصلِّى الظَّهْرَ بالْهَاجِرَة وَالْعَشَاء أَحْيَانًا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالشّمِلُ نَقِيّة وَالْمَوْنَ النّبي صَدّتُ الله عَلَيْهِ وَالشّمَا الْحَيْمَ وَالشّمَا الله عَلَيْهِ وَاللّهَ الله عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْمُوا اللّه الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْمَلُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْمَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْمَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْمَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْمَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْمَلُه الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْمَلُه المُوا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم يُعْمَلُه الله عَلَيْه وَسَلّم يَعْمَلُه الله عَلَيْه وَسَلّم يَعْمَلُه الله عَلَيْه وَسَلّم يَعْمَلُه الله عَلَيْه وَسَلّم يُعَلّمُ الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم يُعْمَلُه الله عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه عَلَيْه وسَلّم الله الله عَلَيْه والله الله عَلَيْه والله عَلَيْه والله عَلَيْه والله عَلَيْه والله الله عَلَيْه والله الله عَلَيْه والله الله الله عَلَيْه والله عَلَيْه والله عَلَيْه والله عَلْمُ الله عَلَيْه والله الله عَلَيْه والله الله عَلْه والله الله الله عَلْه والله الله عَلْه الله الله الله عَلَيْه والله الله الله عَلَيْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله الله عَلْه الله عَلَيْه والله الله عَلْه الله عَلْه الله الله الله عَلْه الله عَلَيْه الله عَلْه الله عَلَيْه الله الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه عَلْه الله الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَي

سهم يوم أحد فنزعه و بقى نصله فيه إلى أن مات سنة أر بعو سبعين روى له ثمانية و سبعون حديثاً للبخارى منها خمسة . قوله ( ليبصر ) من الإبصار بالموحدة و ( النبل ) بفتح النون السهام العربية وهى مؤنثة لاواحد لها من الفظها و معناه أنه يبكر بها فى أول و قتها لمجرد غروب الشمس حتى ينصرف أحدنا و سرمى النبل عن قوسه و يبصر موقعه لبقاء الضوء ، وأما الأحاديث التى تدل على تأخيره إلى قرب سقوطالشفق فكانت لبيان جو از التأخير . قوله (سعد ) أى ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يختم كل يوم (١) و تقدم و ( محمد بن عمر و ) بالو او ابن الحسن بن على بن أبى طالب أبو عبدالله و ( الحجاج ) بضم الحاء جمعاً للحاج و فى بعضها بفتحها و هو ابن يوسف الثقفي و الى العراق و هذا أصح ذكر ه مسلم فى صحيحه . قوله ( بالهاجرة ) سميت بها لأن الهجرة هي الترك و الناس بتركون التصرف حينئذ لشدة الحر القيلولة وغيرها . قوله ( و و جبت ) أى غابت وأصل الوجوب السقوط و ( أبطئوا ) هو بوزن أحسنوا (٢) و الجملتان الشرطيتان فى محل النصب حالا من الفاعل أى يصلى العشاء معجلا إذا اجتمعوا و مؤخراً إذا تباطئوا ، و يحتمل أن يكونا من المفعول و الراجع إليه محذوف إذ التقدير عجلها و أخرها . قوله ( كانوا أو كان ) شك من المفعول و الراجع إليه محذوف إذ التقدير عجلها وأخرها . قوله ( كانوا أو كان ) شك من

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل الذي تنقل منه ونراجع عليه ، وفي العبارة نقص ، ولعل صوابها والله أعلم . وكان يختم القرآن كل يوم ، •

<sup>(</sup>٧) رسم في المنن هكذا , أبطوا ، على زنة , أسروا ، فلعلها رواية أخرى ( مصححه ) .

قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ أَبِي عَبِيدُ عَنْ سَلَمَةً قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ٥٣٨ وَسَلَّمَ الْلَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحَجَابِ صَرْتُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمَعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدِ عَن ٱبْنِ عَبَّاسِ قَالَ صَلَّى النَّبِّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا

مِنْ كُرَهُ أَنْ يُقَالَ للْغُربِ الْعَشَاءُ صَرَبُ الْبُو مَعْمَر هُوَ عَبْدُ الله ابْنُ عَمْرُ وَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بْرِيدَة قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الله الْمُزَدِّى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَغْلَبَنَّكُمُ

الراوى عن جابر ومعناهما متلازمان لأن أيهما كان يدخل فيه الآخر إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة في ذلك كانوا معه وإن أراد الصحابة فهو عليه السلام كان إمامهم أي شأنه التعجيل فيه أبداً لاكما كان يصنع في العشاء من تعجيلها أو تأخيرها وخبركانوا محذوف يدل عليه يصليها أى كانوا يصلون ﴿ الغلس ﴾ بفتح اللام ظلمة آخر الليل. قوله ﴿ إِذَا تُوارِت ﴾ أى الشمس ولفظ المغرب يدل عليها وهذا هو رابع ثلاثيات البخارى ورجال الإسناد تقدموا في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ عمرو بن دينار ﴾ أى الأثرم مر فى باب كتابة العلم و ﴿ جابربن زيد ﴾ أى أبو الشعثاء من في باب الفسل بالصاع . قوله ﴿ سبعاً ﴾ أي سبع ركعات فى المغربين وثمان ركعات فى العصرين جمعاً بينهما فى وقت واحد وينبغى أن يحمل على جمع التأخير ليدل على ترجمة الباب و مباحث الحديث تقدمت فى تأخير الظهر ﴿ بابمن كره أن يقال للمغرب العشاء ﴾ قوله ﴿ أبومعمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿ عبد الوارث ﴾ أى التنورى و ﴿ الحسين ﴾ عبدالة بن بريدة أى المعلم تقدموا و ﴿ عبدالله بن بريدة ﴾ بضم الموحدة وفتح الرا. وسكون التحتانية و بالمهملة قاضي عبدالله بن مغفل مرو مات مها سنة خمس عشرة ومائة و ﴿عبدالله ﴾ بن مغفل بضم الميم وفتح المنقطة وشدة الفاء ﴿ المزنى ﴾ بالميم المضمومة وفتح الزاي و بالنون من أصحاب الشجرة قال كنت أرفع أغصانها عن رسول

الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتُكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ الْأَعْرَابُ وَتَقُولُ هِى الْعَشَاءِ الْأَعْرَابُ وَتَقُولُ هِى الْعَشَاءِ وَالْعَتَمَة وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا قَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقُلُ الصَّلَاة عَلَى آلْمُنافَقِينَ ٱلْعْشَاءِ وَالْفَجْرُ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقُلُ الصَّلَاة عَلَى الله وَالاحْتَيارُ أَنْ يَقُولَ الْعَشَاءِ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فَى ٱلْعَتَمَة وَٱلْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله وَالاحْتَيارُ أَنْ يَقُولَ الْعَشَاءِ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فَى ٱلْعَتَمَة وَٱلْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله وَالاحْتَيارُ أَنْ يَقُولَ الْعَشَاءِ لَقَوْلَ الْعَشَاءِ لَقَوْلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْعَشَاءِ وَقَالَ بَعْضَهُمْ عَنْ عَائِشَةً ٱعْتَمَّ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ الْعَشَاءِ وَقَالَ بَعْضَهُمْ عَنْ عَائِشَةً ٱعْتَمَّ النَّبِيُ

الله صلى الله عليه وسلم روى له ثلاثة وأربعون حديثاً للبخارى منها خمسة وهو أول من دخل تستر وقت الفتح مات سنة ستين والرجال بصربون. قوله ﴿الأعراب﴾ العرب جيل من النوال إلى طلوع سكان البادية خاصة و ﴿ العشاء ﴾ بالكسر والمد من المغرب إلى العتمة وقيل من الزوال إلى طلوع الفجر قاله الجوهرى ، وقال عبد الله المزنى وكان الأعراب يقولون العشاء ويريدون به المغرب فكان يشتبه ذلك على المسلمين بالعشاء الآخرة فنهى عن إطلاق العشاء على المغرب دفعاً للالتباس والمهى في الظاهر للأعراب وفي الحقيقة لهم ﴿ باب ذكر العشاء والعتمة ﴾ بفتح المهملة والفوقانية وقت صلاة العشاء الآخرة وقال الحليل هي بعد غيبوبة الشفق والعتم الإبطاء. قوله ﴿ رآه ﴾ أي رأى ذكر العتمة والعتمة والعشاء ﴿ واسعاً ﴾ أي جائزاً أو كان أثقل لأن وقتهما وقت الاستراحة للبدن و ﴿ قال ﴾ أي النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون مافي العتمة و الفجر و تمام الحديث لأتوهما ولوحبواً ذكره مسلم في صحيحه و ﴿ أبوعبدالله ﴾ أي البخاري وكأنه والفجر و تمام الحديث لأتوهما ولوحبواً ذكره مسلم في صحيحه و ﴿ أبوعبدالله ﴾ أي البخاري وكأنه اقتبس مما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يفلهنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فانها في كتاب الله العشاء قال تعالى ﴿ ومن بعد صلاة العشاء » و ﴿ أبوموسى ﴾ أي الأشعري و ﴿ أعتم ﴾ أي الله العشاء قال تعالى ﴿ ومن بعد صلاة العشاء » و ﴿ أبوموسى ﴾ أي الأشعري و ﴿ أعتم ﴾ أي

صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ وَقَالَ جَابِرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلَّى العشاء وَقَالَ أَبُو بَرْزَةً كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ وَقَالَ أَنَسُ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشَاءِ الآخِرَةَ وَقَالَ ابْنَ عَمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَأَنْ عَبَّاسٍ رَضَى الله عَنْهُمْ صَلَّى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱلْمُغُرِّبُ وَالْعِشَاء و عَرْثُ عَبْدَانَ قَالَ أُخْبَرِنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أُخْبَرِنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيَّ قَالَ سَالْمُ أَخْبَرُنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيْلَةً صَلَاةً العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرَف فأقبلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأَ يْتُمْ ليلَّتُكُمْ هَذِهِ فَانْ رَأْسَ مِائَة سَنَّةً مِنْهَا لَا يَبْقَى مِنْ هُو عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أُحَدُّ وقت المشا. لحب وقت العشاء إذا أجتمع النَّاسُ أَوْ تَأْخُرُوا صَرْبُ مُسلِّم بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ سَعْد بِنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرُو هُو أَبْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

أخرحتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته ﴿ وأعتم ﴾ بالفتحة أى أخر صلاة العتمة و أبطأ بها و ﴿ أبو برزة ﴾ بفتح الموحدة و سكون الراء و بالزاى الاسلمي و ﴿ أبو أبوب ﴾ أى الانصارى والغرض من هذه التعليقات سواء كانت بصيغة التمريض نحو يذكر أو بصيغة التصحيح نحو قال بيان إطلاقهم العتمة والعشاء كليهما عليه . قوله ﴿ ثم انصرف ﴾ أى من الصلاة ﴿ وأريتكم ﴾ بفتح الهمزة والخطاب مرتحقيق معناه مع مباحثه في باب السمر بالعلم و ﴿ منها ﴾ أى من الليلة ﴿ ولا يبقى ﴾ هو خبر لأن التقدير لا يبقى عنده أو فيه ﴿ باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس ﴾ قولة ﴿ محمد بن عمرو ﴾ التقدير لا يبقى عنده أو فيه ﴿ باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس ﴾ قولة ﴿ محمد بن عمرو ﴾

وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلَّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَٱلْدْعَارَ وَالشَّمْسُ حَيَّةُ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبِتُ وَالْعَشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَس المَّنْ عَنْ عَقيل الْعَشَاء حَرْثُ الْعُنَى بْنُ بَكْير قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقيل فضل العشاء عَن آبْن شَهَابَ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَائشَةَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعَشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجُ حَتَّى قَالَ عُمَرُ نَامَ النَّسَاءِ وَالصَّنْيَانَ فَخَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ الْمُسْجِدِ مَا يَنْتَظَرُهَا أَحَدُ مِنْ أَهْل الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ صَرْبُ مُحَدُّ بنُ الْعَلَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بَرِيد عَن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدْمُوا مَعَى فِي السَّفينَة نْزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَـكَانَ يَتَنَاوَب

بالواو تقدم في باب وقت المفرب مع مباحث الحديث . قوله ﴿ حية ﴾ أى لم يتفير حالها ولم يفتر حرها وفي الحديث ندبيـة انتظار حضور الناس للجهاعة وكراهية طول انتظارهم إذا اجتمعوا « وكان بالمؤمنين رحيما » . التيمي : كان تعجيله بعد مغيب الشفق لأن ذلك هو وقت العشاء والشفق الحمرة عند الشافعي والبياض الذي بعد الحمرة عند الحنفي ﴿ بَابِ فَصَلَ الْعَشَاءِ ﴾ قوله ﴿ عَائَشَةً ﴾ بالهمز بعد الألف لاغير و﴿ ما ينتظرها ﴾ أى الصلاة في هذه الساعة وذلك إما لأنه لا يصلى حينئذ إلا بالمدينة وإما لأن سائر الأقوام ليس في أديانهم صلاة في هذا الوقت ولفظ ﴿ غيركم ﴾ بالرفع صفة لأحد ووقع صفة للنكرة لأنه لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغله في الإبهام اللهم إلاإذا أضيف إلى المشتهر بالمغايرة أو هو بدل منه وجاز النصب على الاستثناء. قوله ﴿ محمد ان العلام) هو أبوكريب و تقدم و ﴿ نزولا ﴾ جمع نازل كشهود و شاهد و ﴿ البقيع ﴾ بفتح الموحدة « ۲۷ - کرمانی - ۲۷

وكسر القاف وسكون التحتانية وبالمهملة و ﴿ بطحان ﴾ بضم الموحدة وسكون المهملة و بإهمال الحاء غير منصرف واد بالمدينة . قال القاضى عياض ير و و نه المحدثون بضم الموحدة و أهل اللغة بفتحها وكسر الطاء . الجوهرى : البقيع موضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى والبطيحة مسيل واسع فيه دقاق الحصى و ﴿ النفر ﴾ عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة . قوله ﴿ فوافقنا ﴾ بلفظ المتكلم و ﴿ الهار ﴾ بسكون الموحدة وشدة الراء يقال امهار الليل ابهيرارا أى انتصف و يقال ذهب معظمه وأكثره ومهرة الليل بالضم وسطه . قوله ﴿ على رسلك ﴾ بكسر الراء وفتحها أى هيئتكم و افعل كذا على رسلك أى اتئد فيه واعمله بتأن ﴿ وأبشر وا ﴾ هو من باب الافعال بشرت الرجل و أبشرته بمعنى و يقال بشرته بمعنى و يقال لاغير لانه خبره . قوله ﴿ فرحى ﴾ إما جمع الفرح على غير قياس و إماه و نث الأفرح و هو نحو الرجال لاغير لانه خبره . قوله ﴿ فرحى ﴾ إما جمع الفرح على غير قياس و إماه و نث الأفرح و هو نحو الرجال وسبب فرحهم علمهم باختصاصهم عهذه العبادة التي هي نعمة عظمي مستلزمة للمثوبة الحسني ، وفيه وسبب فرحهم علمهم باختصاصهم عهذه العبادة التي هي نعمة عظمي مستلزمة للمثوبة الحسني ، وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء ، وفيه إباحة تأخير العشاء إذا علم أن بالقوم قوة على انتظارها ليحصل لهم فضل الانتظار لأن المنتظر للصلاة في صلاة وأما تأخيره إلى النصف فقيل إنما كان من

أُ حَرَّمَةُ النَّهُ مَنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعَشَاءِ صَرَّمُ الْنَهُ عَلَى مَا يُكُرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعَشَاءِ صَرَّمُ الْحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ عَن قَبِلِ الشَّاءِ وَالْمُ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْمُهَالُ عَن قَبِلِ الشَّاءِ وَالْحَدَرَةُ النَّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعُشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا الْعُشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

0 **\$ 0** النوم قبل العشاء

النُّومِ قَبْلَ الْعَشَاءِ لَمَنْ غُلَبَ صَرْتُنَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْاَنَ قَالَ حَدَّتَنِي أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْاَنَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو بَكُر عَنْ سُلَيْاَنَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرِنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُرُوةَ أَبُو بَكُر عَنْ سُلَيْانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرِنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُرُوةً أَبُو بَكُر عَنْ سُلَيْانَ قَالَتُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عَمْرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ أَعْتَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عَمْرُ أَن

أجل الشغل الذى منعه منها ولم يكن ذلك من فعله عادة وقال أبو سعيد الضرير قد يبهار الليل قبل أن ينتصف واجهيراره طلوع نجومه لأن الليل إذا أقبل أقبلت نجومه فاذا اشتبكت النجوم ذهبت الفحمة والباهر الممتلىء نوراً ﴿ باب ما يكره من النوم قبل العشاء ﴾ قوله ﴿ محمد ﴾ قال الغسانى قال ابن السكن هو ابن سلام وقال أبو نصر إن البخارى يروى فى الجامع عن محمد بن سلام ومحمد ابن بشار ومحمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقنى . قوله ﴿ قبل العشاء ﴾ أى قبل صلاة العشاء و ﴿ الحديث ﴾ أى المحادثة . فان قلت قدتقدم مراراً أنه صلى الله عليه وسلم تحدث بعد العشاء . قلت قالوا المكروه هو ما كان فى الأمور التي لا مصلحة فيها أماما فيها مصلحة و خير فلا كراهة و ذلك كدر اسة العلم و حكايات الصالحين و محادثة الضيف و التأنيس للعروس و الأمر بالمعروف و نحوه و قالوا سبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات و قبها باستغراق النوم و لئلا يتساهل الناس فى ذلك فيناموا عن صلاتها حجاء قركراهة الحديث بعدها أنه يؤدى إلى السهر و يخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح و لأن السهر سبب الكسل فى النهار عما يتوجه من حقوق الدين ومصالح فيه أو عن صلاة الصبح و لأن السهر سبب الكسل فى النهار عما يتوجه من حقوق الدين ومصالح الدنيا ﴿ باب النوم قبل العشاء لمن غلب ﴾ بلفظ المبنى للمفعول . قوله ﴿ أبو بكر ﴾ أى عبد الحميد الدنيا ﴿ باب النوم قبل العشاء لمن غلب ﴾ بلفظ المبنى للمفعول . قوله ﴿ أبو بكر ﴾ أى عبد الحميد

الصَّلَاةَ نَامَ النَّسَاءِ وَالصَّيْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْض غَيْرُكُمْ قَالَ وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئُذُ إِلَّا بِالْمُدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأُوَّلِ صَرَّتُ المُّولَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرُ فِي أَبْنُ جَرَيْجٍ قَالَ أُخْبَرُ فِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمّ استيقظنا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ استيقظنا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظُرُ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ وَكَانَ أَبْنُ عَمَرَ لَا يُبَالَى أَقَدُّمْهَا أَمْ أُخَّرَهَا إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلَبُهُ النَّوْمُ عَنْ وَقُتْهَا وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلُهَا قَالَ أَبْنُ جُرَيْجَ قُلْتُ لَعَظَاء وَقَالَ سَمْعَتُ آبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ

﴿ وسلمان ﴾ أى ابن بلال أبو أيوب المذكور تقدموا في باب الإجهار بالظهر. قوله ﴿ الصلاة ﴾ بالنصب على الإغراء ﴿ و نام النساء ﴾ من تتمة كلام عمر ﴿ و لا يصلي ﴾ بلفظ المجهول أي ما بلغ الإسلام بعد إلى سائر البلاد. قوله ﴿ بين أن يفيب ﴾ لابد من تقدير أجزاء للمفيب حتى يصح دخول بين عليه و﴿ الشفق﴾ الحرة عندنا وكذاعندأهل اللغةوالبياض الذي بعدها عند الحنفية والأولصفة للثلث وذكر لفظ قال ولم ؤنث نظراً إلى الراوى سواء كان القائل به عائشة أو غيرها. وفيه تذكير الإمام ، وفيه أنه إذا تأخر عن أصحابه أوجرىمنه مايظن أنه يشقعلمهم يعتذر إلهم ويقول محود بن غيلان لـكم فيه مصلحة من جهة كـذا وكان لى عذر ونحوه . قوله ﴿ محمود ﴾ بن غيلان بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالنون الحافظ المروزى مات سنة تسع وثلاثين ومائتين تقدم ﴿ وعبد الرزاق) الهياني في باب حسن إسلام المر. و﴿ ابن جريج ﴾ في أول كتاب الحيض. قوله ﴿ شغل

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بَالْعَشَاء حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَٱسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلاةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ البُّ عَبَّاس نَخْرَجَ نَبِي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقَطُّرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضعًا يَدُهُ عَلَى رَأْسُه فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّى لَأَمْرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا فَاسْتَشْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسُه يَدَه كَمَا أَنْبَأُه ابْنُ عَبَّاسِ فَبَدَّدَ لَى عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدِ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسُ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمرُّهَا كَذَٰلِكَ عَلَى الرَّأْسُ حَتَّى مَسَّتْ إِنَّهَا مُهُ طَرَفَ الْأُذُن مَنَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصَّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللَّحْـيَةِ لَا يَعْصِرُ وَلا يَبْطُشُ إِلَّا كَذَٰلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتَى لَأَمْرَتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا

بلفظ المجهول: الجوهرى يقال شغلت عنك بكذا على مالم يسم فاعله و (عن وقتها ) أى متجاوزاً عن وقتها قوله (لعطاء ) الظاهر أنه عظاء بن يسار و يحتمل عطاء بن أبى رباح و (يقطر رأسه ماء ) أى يقطر ماء رأسه لأن التمييز في حكم الفاعل و المقصود أنه اغتسل حينئذ (فاستثبت ) بلفظ المتكلم و (كا أنبأه ) أى مثل ما أخبره به ابن عباس و (التبديد) التفريق و (القرن ) بسكون الراء جانب الرأس و (لا يعصر ) أى رسول الله على وفي بعضها لا يقصر بالقاف (ولامرتهم ) أى انتفاء الامر لوجود المشقة واستدل الاصوليون به على أن الامر معناه الإيجاب (وهكذا ) أى هذا الوقت أو بعد الفسل والله أعلم . قال أهل العلم النوم المذكور فيه هو نوم القاعد الذي يخفق برأسه لا نوم المضطجع والدليل عليه أنه لم يذكر أحد من الرواة أنهم توضؤا من ذلك النوم و لا يدل لفظ

ثم استيقظوا على النوم المستغرق الذى يزيل العقل لأن العرب تقول استيقظ من سنته وغفلته وفيه رد على المزنى حيث يقول قليل النوم وكثيره حدث ينقض الوضوء لأنه محال أن يذهب على الصحابة أن النوم حدث فيصلون بالنوم (باب وقت العشاء إلى نصف الليل) قوله (أبو برزة) بفتح الموحدة وسكون الراء ثم الزاى الصحابي و (عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي) بضم الميم وإهمال الحاء وبكسر الراء و بالموحدة المكوفي مات سنة إحدى عشرة وما تتين (وزائدة) فاعلة من الزيادة ابن قدامة بضم القاف مرفى باب غسل المذى و (حميد) بضم المهملة تقدم ومات وهو قائم يصلى. قوله (الناس) أى المعهودون من سائر المسلمين و (أما) بتخفيف الميم حرف التنبيه و (ما انتظر تموها) أى مدة انتظاركم و (سعيدبن أبي مريم) و (يحيى بن أيوب) الغافقي تقدما في باب فضل استقبال القبلة و (الوبيص) بفتح الواو وكسر الموحدة و بالصاد المهملة البريق و اللمعان و التنوين عوض عن المضاف إليه. فإن قلت كيف دل الحديث على الترجمة و لا يلزم من تأخيرها إلى النصف؟ أن لا يكون بعد النصف و قتها . قلت المراد من الترجمة الوقت المختار من العشاء . فان قلت النصف؟ أن لا يكون بعد النصف و قتها . قلت المراد من الترجمة الوقت المختار من العشاء . فان قلت الليل و بعد النصف قضاء لا أداء وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أيضاً أن وقتها إلى نصف الليل و بعد النصف قضاء لا أداء وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أيضاً أن وقتها إلى نصف الليل و بعد النصف قضاء لا أداء وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أيضاً أن وقتها إلى نصف الليل و بعد النصف قضاء لا أداء وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أيضاً ألى وقتها إلى نصف الليل و بعد النصف قضاء لا أداء و طاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أيضاً ألى وقتها إلى الصبح ، وقال الاصلح من الشافعية وقتها إلى نصف الليك و بعد النصف قضاء لا أداء وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أيوب ألى وقتها إلى الصبح ، وقال الاصلح من الشافعية وقتها ألى وقتها إلى الصبح ، وقال العرب الموحد و الموحد و ألى والمه الموحد و ألى الموحد و ألى والموحد و ألى الموحد و ألى الصبح و ألى الموحد و ألى الموحد و ألى الموحد و ألى الموحد و ألى و ألى الموحد و ألى والموحد و ألى الموحد و ألى الموح

**٥٤٧** فضل صلاة الفجر إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْفَجْرِ صَرَّنَ أَمْسَدُدْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ إِسَمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ لِي جَرِيرُ بِنْ عَبْدِ الله كُنّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّـ ثُمْ سَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَـذَا لَا تُضَامُونَ أَوْ لَا تُضَامُونَ فَى رُوْيَتِه فَانَ اسْتَطَعْتُمْ أَن لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةً لَا تُضَامُونَ أَوْ لَا تَضَاهُونَ فَى رُوْيَتِه فَانَ اسْتَطَعْتُمْ أَن لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةً قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا فَافَعَلُوا ثُمَّ قَالَ (فَسَبَّح بَحَمْد رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوع قَبْلُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَمْد رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوع قَبْلُ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا فَافَعَلُوا ثُمَّ قَالَ (فَسَبَّح بَحَمْد رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ (فَسَبَّح بَحَمْد رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ (فَسَبَّح بَحَمْد رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ (فَسَبَّح بَحَمْد رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ (فَسَبَّح بَحَمْد رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ (فَسَبَّح بَعَمْد رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوع الشَّمْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَو الْمُتَعْلَقُوا أَنْ عَلَيْهِ الْعَلَيْسُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوا اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْسُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْسُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْسُ فَا اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ

النصف فقط ولهذا لم يذكر حديثاً يدل على امتداد وقنها إلى الصبح. قلت ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي قتادة أنه عليه قال وإنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى » فان قلت قد تقدم أن الوقت المختار إلى الثلث كما قال في الباب السابق وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. قلت لا منافاة بينهما إذ الثلث داخل في النصف أو يختار الثلث بناء على أنه عادته على لقو لها «وكانوا يصلون» و نقول كان التأخير إلى النصف لعذركما روى أنه شغل عنها ليلة . النووى : حديث أبي قتادة مستمر على عمومه في الصلوات كام ا إلا الصبح فانه لا يمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس لمفهوم حديث «من أدرك ركعـة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » وأما المغرب فالأصح امتداد وقتها إلى وقت العشاء قال وقال ابن سريج لا اختلاف بين روايتي الثلث والنصف إذ المراد بالثلث أنه أول ابتدائه وبنصفه آخرانهائه أي شرع بعد الثلث وامتد إلى قريب من النصف. قال التيمي قال مالك والشافعي آخر وقتها إلى ثلث الليل وأبو حنيفة نصف الليل والنخعي ربع الليل ﴿ باب فضل صلاة الفجر ﴾ وفي بعضها باب صلاة الفجر والحديث ولم تظهر مناسبة لفظ الحديث في هذا الموضع وقد يقال الفرضمنه باب كذا و باب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر. قوله ﴿ إسماعيل ﴾ أي ابن أبي خالد تقدم مع مباحث الحديث في باب فضل صلاة العصر . قوله ﴿ لا تضاهون ﴾ بعنم الها. من المضاهاة وهي المشابهة . النووى : معناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيـه فيعارض بعضكم يعضاً في رؤيته . قوله ﴿ قال فسبح ﴾ وفي بعضها ق أ بسبح ولفظ القرآن بالواو لا بالفا.

٥٤٩ الشَّمْس وَقَبْلَ غُرُومَ السَّمْس وَقَبْلَ غُرُومَ السَّمْس وَقَبْلَ غُرُومَ السَّمْس وَقَبْلَ غُرُومَ ال أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَـلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ۚ ۚ وَقَالَ ابْنُ رَجَاء حَدَّثَنَا هَمَّامْ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكُر بْنَ عَبْد الله بْنِ قَيْسِ أَخْبَرَهُ بِهٰذَا صَرْبَ إِسْحَاقُ عَنْ حَبَّانَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله أَعَنْ أَبِيه عَن

هدبة بن خالد فالنسخة الأولى هي الأولى. قوله ﴿ هدبة ﴾ بضم الها. وسكون المهملة ابن خالد القيسي البصري الحافظ مات سنة خمس و ثلاثين و مائتين و ﴿ همام ﴾ هو ابن يحيى تقدم فى باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله و ﴿ أبو جمرة ﴾ بالجيم في أداء الخس من الإيمان ﴿ و أبو بكر ﴾ هو ابن عبد الله بن قيس أى أبى موسى الأشعرى . قوله ﴿ البردين ﴾ بفتح الموحدة وسكون الراء صلاة الفجرو العصر . فان قلت مفهو مه يقتضي أن من لم يصلهما لم يدخلها لكن من قال لاإله إلاالله دخل الجنة ومذهب أهل السنة أن الفاسق لا يخلد في النار . قلت من لم يصلهما متهاو ناً بهما فهو كافر لا يدخلها أو المراد دخل الجنة ابتداء من غير أن يدخل النار لأن من صلاهما دائمًا من غير فتور فيهما بشرائطه من الإخلاص ونحوه فهو لا يكونفاسقاً أصلا قال تعالى « إن الصلاة تنهى عن الفحشا. والمنكر ، فان قلت فكل الصلوات كذلك فما وجه التخصيص بهما. قلت إظهاراً لزيادة شرفهما وترغيباً في حفظهما فان قلت ماوجه العدول عن الأصل وهو فعل المضارع. قلت إرادة التأكيد في وقوعه بجعل ماهو للوقوع كالواقع كقوله تعالى « ونادى أصحاب الجنة » أو النظر إلى تضمين من معنى الشرطية وإعطائها حكم إن في جعل الماضي مستقبلاً . الخطابي : يريد بالبردين صلاة الفجر والعصر وذلك لأنهما يصليان فى بردى النهار وهماطرفاه حين يطيب الهوا. و تذهب سورة الحر . قوله ﴿ ابن رجاء ﴾ بفتح الراء وخفة الجيم و بالمد عبد الله تقدم في وجوب الصلاة في الثياب ﴿ وبهذا ﴾ أي بهذا الحديث وهو مرسل لأنه لم يقل عن أبيه إلا أن يقال المراد بالمشار إليه الحديث وبقية الإسناد كلاهما . قوله ﴿ إسحق ﴾ قال الفساني في كتاب التقييد لعله اسحق بن منصور أي الكوسج، وقال في موضع آخر منه قال ابن السكن كل ما في كتاب البخاري

الذِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ مثلَهُ

عَن أَنَسَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتَ حَدَّثُهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُ وَا مَعَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَنْ أَنَّ مَا يَقْرَأُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتَ تَسَحَّرَ ا فَلَتَ لَأَنَسَ بْنِ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتَ تَسَحَّرَ ا فَلَتَ لَأَنْسَ بُو مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتَ تَسَحَّرَ ا فَلَتَ لَأَنَسَ مُ كَانَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتَ تَسَحَّرَ ا فَلَتَا لاَئْسَ مُ كَانَ مَا فَدُورُهُمَا قَامَ نَتْ فَرَاعُهُمَا مَنْ سُحُورِهُمَا وَدُخُولُهَا فَى الصَّلَاةَ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ بَيْنَ فَرَاعُهُمَا مَنْ سُحُورِهُمَا وَدُخُولُهَا فَى الصَّلَاةَ قَالَ قَدْرُ مَا يَقُرأُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةَ قَالَ قَدْرُ مَا يَقُرأُ الرَّجُلُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةَ قَالَ قَدْرُ مَا يَقُرأُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَالْمَالَاقُومُ اللهُ عَلْهُ وَالْمَا عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَنْ سُلِي اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حبان بن هلال الباهلی عمرو بن عاصم البصری عن إسحق غير منسوب فهو ابن راهويه قوله ﴿ حبان ﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن هلال الباهلي مات سنة ست عشرة و ما ثمين والله أعلم ﴿ باب وقت الفجر ﴾ قوله ﴿ عمرو ﴾ بالواو ﴿ ابن عاصم ﴾ الحافظ البصرى مات سنة ثلاث و عشرين و ما ثمين و ﴿ همام ﴾ أى ابن يحيى . قوله ﴿ أنهم ﴾ أى أنه وأصحابه ﴿ تسحر و اله أى أكلو االسحو ر ﴿ والصلاة ﴾ أى صلاة الصبح . قوله ﴿ الحسن بن الصباح ﴾ البزار بالزاى ثم بالراء أحد الأعلام تقدم فى باب زيادة الإيمان و نقصانه ﴿ وروح ﴾ بفتح الراء ابن عبادة بضم المهملة و خفة الموحدة فى باب اتباع الجنائز من الإيمان و ﴿ سعيد ﴾ أى ابن أى عرو بة بفتح عبادة بي باب الجملة فى باب الجنب يخرج و يمشى فى السوق . قوله ﴿ سحور هما ﴾ بفتح السين اسم لما يتسحر به أى المهملة فى باب الجنب يخرج و يمشى فى السوق . قوله ﴿ سحور هما ﴾ بفتح السين اسم لما يتسحر به أى المهملة فى باب الخديث الأول هو من مسانيد زيد و هذا من مسانيد المتكلم . فان قلت ما الفرق بين الطريقين . قلت الحديث الأول هو من مسانيد زيد وهذا من مسانيد

أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمَعَ سَهِلَ بْنَ سَعْدَ يَقُولُ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةُ عَهُ فِي أَنْ أُدْرَكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَرَّتُ يَحْيَى الْنُ ثَكِيرَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ الْنُ ثَبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُنْ عَنْ عُقْيل عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ الْنُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ اللهُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ اللهُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً اللهُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ قَالَتْ كُنَّ نَسَاءٍ اللهُ عَمْدُو طَهِنَ ثُمَّ يَنْقَلَانَ إِلَى اللهُ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفّعَات بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلَانَ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدُ مِنَ الْغَلَسِ السَّلاَةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدُ مِنَ الْغَلَسِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدُ مِنَ الْغَلَسِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أنس. قوله ﴿ إسماعيل بن أبى أويس ﴾ أخوه عبد الحميد مر فى باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر و ﴿ سليمان ﴾ أى ابن بلال و ﴿ أبر حازم ﴾ أى سلمة. قوله ﴿ سرعة ﴾ بالرفع اسم كان وهو إما تامة ولفظ ﴿ بى ﴾ متعلق بسرعة أو ناقصة و بى خبر ماؤ أن أدرك خبر إذ التقدير لآن أدرك و بالنصب خبر كان و الاسم ضير يرجع إلى ما يدل عليه لفظ السرعة أى تكون السرعة سرعة حاصلة بى لادرك الصلاة و تكون حالتي وصفتي و نحوه أو نصب على الاختصاص. قوله ﴿ كَن ﴾ فان قلت القياس كانت فما وجهه قلت هو كقو لهم أكلو نا البراغيث في أن البراغيث أن البراغيث أن البراغيث أن البراغيث أن المراد نساء الأنفس المؤمنات أو الجماعة المؤمنات و قيل إن نساء هنا بمعنى الفاضلات أى فاضلات المؤمنات كايقال رجال القوم أى فضلاؤهم ومقدموهم قوله ﴿ صلاة الفجر و فله ﴿ مناه الله عن مشهودة و مشهودة فيها و المعنيان صحيحان. قوله ﴿ متلفعات ﴾ أى ملتحفات و التلفع شد اللفاع و هو ما يغطى الوجه و يتلحف به و ﴿ المرط ﴾ بكسر الميم كساء من صوف أو خز و التلفع شد اللفاع و هو ما يغطى الوجه و يتلحف به و ﴿ المرط ﴾ بكسر الميم كساء من صوف أو خز يقر م يؤتر ربه . قوله ﴿ من الغلس ﴾ من ابتدائية أى لأجل و معناه ما يعر فن أنساء هن أم رجال، فان قلت تقدم أنه كان ينفتل عن صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه . قلت لا مخالفة بينهما لانه إخبار عن رؤية جليسه و هذا إخبار عن رؤية جليسه و هذا إخبار عن رؤية النساء من البعد ، وفيه استحباب التبكير بالصمح و هو مذهب

000 منأدركمن المجرركعة

بَابِ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً مَرَثُنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسَلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ غَطَاء بْن يَسَار وَعَنْ بُسْر بْن سَعِيد وَعَنِ الْأَعْرَجِ مَاللَّكُ عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ غَطَاء بْن يَسَار وَعَنْ بُسْر بْن سَعِيد وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدّ ثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرِيرَة أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مَنْ أَدْرَكَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَن الْعَصْر قَبْلَ أَنْ تَعْرُب الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْر مَن أَدْرَكَ رَكْعَةً مَن الْعَصْر قَبْلَ أَنْ تَعْرُب الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْر

الأئمة الثلاتة . وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل محتجاً بحديث رافع أسفروا بالفجرفانه أعظم للأجر وأوله أحمد بأن الأسفار هو أن يتضح الفجر ولا يشك أنه قد طلع .كا نه قال تبينوا الفجر ولا تغلسوا بالصلاة وأنتم تشكون في طلوعه حرصاً على طلب الفضل بالتغليس فان ذلك أعظم للأجر يدل عليه حديث ابن مسعود أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها وفيه حضور النساءالجماعة فى المسجد وهو إذا لم تخش فتنة عليهن أو بهن ﴿ باب منأدركُ منالفجرركعة ﴾ قوله ﴿ زيد بن أسلم ﴾ بلفظ الماضي و ﴿ عطاء بن يسار ﴾ ضد اليمين تقدما في كتاب الإيمان و الرجال كلهم مدنيو ن و ﴿ بسر ﴾ بضم الموحدة وسكون المهملة وبالرا. في باب الخوخة والممر في المسجد. قوله ﴿ من الصبح ﴾ أي من وقت الصبح قدر ﴿ ركعة ﴾ قالوا إذا أدرك من لاتجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة وذلك كالصبي يبلغ وكالحائض تطهر والكافر يسلم إذا أدركوا ركعة من وقتها لزمتهم تلك الصلاة . فان قلت فان أدرك أقل من قدر ركعة كتكبيرة مثلا فما حكمه . قلت للشافعي فيه قولان أحدهما لاتلزمه لمفهوم هذا الحديث وأصحهما تلزمه لأنه أدرك جزءاً منه فاستوى قليله وكثيره ولأنه لايشترط قدر الصلاة بكالها بالاتفاق فينبغي أن لايفرق بين تكبيرة وركعة وأجيب عن هذاالحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب فان الغالب ما يمكن إدر ال معرفته ركعة ونحوها وأما التكبيرة فلا تـكاد تحس. النووى: هذا الحديث دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحة وهذا مجمع عليه في العصر وأما في الصبح فقال به العلماء إلا أبا حنيفة فانه قال تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس

من أدرك من الصلاة ركعة

إِلَّ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً صَرِيْعًا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَن آبن شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَن آبن شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَن آبن شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكُ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكُ الصَّلَاة

فيها لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس والحديث حجة عليه ﴿ باب من أدرك من الصلاة ركعة ﴾ فان قلت ماالفرق بين البابين . قلت الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة وهذا فيمن أدرك من نفس الصلاة ركعة . قوله ﴿ فقدأدرك الصلاة ﴾ أجمعوا على أنه ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة بحيث تحصل مراءته من الصلاة مهذه الركعة بل فيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة ونحوه وفيه أنه إذا دخل في الصلاة فصلي ركعة ثم خرج الوقت كان مدركا لأدائها و تكون كلها أدا. وهو الصحيح. وقال بعضهم كلها قضا.. وقال بعضهم ماوقع في الوقت أداء وما بعده قضاء وهذا هو التحقيق من حيث الأصول و تقدم فائدة الخلاف فيمن أدرك ركعة من العصر. التيمي: قال بعض العلماء معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة وقال آخرون معناه أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لجميعها ولو أدرك مسافر ركعة من الصلاة لزمه حكم المقم في الإتمام ، وهذا الحديث يدل على أن من لم يدرك ركعة منها لايدخل في حكمها. وقال الشافعي وأحمد من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إلها الآخرى ، وقال أبو حنيفة إذا أحرم فى الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين بدليل ماقال صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا والذي فاته ركعتان لا أربع وحجة الشافعي أنه إذا لم يدرك ركعة من الجمعة لم يدرك شيئاً منها ومن لم يدرك شيئاً منها صلى أربعاً بالإجماع تم كلامه. فإن قلت هذا الدليل مقلوب على الشافعي حيث قال الجماعة تحصل بإدراك جزء من الصلاة وفرق بين الجمعة وسائر الصلوات. قلت مذهبه الحديث وحيث ورد فيه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة قال في الجمعة والجاعة كلهما لابد من إدراك الركعة ليكون مدركا للصلاة التيأدرك ركعة منها فانكان في الجمعة فلا بد من الركعة وكذا في غير الجمعة لابدأيضاً من إدراك الركعة ليكون الكل أدا. وليكون له

004 الصلاة لعد الفجر

الصَّارَة بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفَعَ الشَّمْسُ وَرَبَّنَا حَفْصِ بن عُمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ شَهِدَ عَنْدَى رَجَالُ مَرْضُيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عَنْدَى نُعَمَرُ أَنَّ النَّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الصَّلَاة بَعْدَ الصَّبْح حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْر حَتَّى تَغْرُبَ حَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِي عَنْ شَعْبَةً عَنْ قَتَادَةً سَمْعَتُ أَبَا الْعَالَية عَن ١٥٥ ابْن عَبَّاس قَالَ حَدَّثَني نَاسٌ مِذَا صَرَتُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيد ٥٥٩ عَنْ هَشَامَ قَالَ أُخْبَرِنِي أَبِي قَالَ أُخْبَرِنِي "أَبْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله

حكم المقيم وغير ذلك من الأحكام ولذاقال فها من أدرك جزءاً منها سواء جمعة أو غيرها حصل له ثواب الجماعة فلم يفرق بينهما لا في إدراك حكم الصلاة بركعة ولا في إدراك ثواب الجماعة بجز. ثم إن من أراد الفرق يقول إن الجمعة شرط صحتها الجماعة وسائر الصلوات ليس كذلك ﴿ بابالصلاة بعدالفجر ﴾ قوله ﴿ حفص ﴾ أي الحوضي من في باب التيمن في الوضوء و ﴿ هشام ﴾ أي الدستو ائي في باب زيادة الإيمان ﴿ وأبوالعالية ﴾ بإهمال العين في باب قول المحدث. قوله ﴿ شهد ﴾ فان قلت مثله يسمى إخباراً لاشهادة. قلت المراد من الشهادة لازمها وهو الإعلام أي أعلمني رجال عدول قوله ﴿ بعد الصبح ﴾ أي بعد صلاة الصبح و ﴿ تشرق ﴾ بضم الراء من شرقت الشمس إذا طلعت وبكسرها من أشرقت إذا أضاءت. قوله ﴿ يحيى ﴾ أى ابن سعيد القطان و﴿ هشام ﴾ أى ابن عروة ﴿ وَلاَتَّحِرُوا ﴾ أصله لاتتحروا أي لاتقصدوا. الجوهري: فلان يتحرى الأمر أي يتوخاه ويقصده وتحرى فلان بالمكان أي تمكث. قال التيمي: قال قوم المراد به لاتقصدوا ولا تبتدئوا بها في ذلك الوقت ، وأما من انتبه من نومه أو ذكر مانسيه فليس بقاصد لها ولا متحر وإنما المتحرى القاصد إليها وقيل إن قوماً كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها عبادة من دون الله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كراهة أن يتشهوا بهم. قوله ﴿ قَالَ ﴾ أي قال

٥٦٠ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَاتَحَرُّوا بِصَلَاتَكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا · وَقَالَ حَدَّثَنِي اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلاَةَ حَتَى مَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا عَابِ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلاَةَ حَتَى فَا خَرُوا الصَّلاَةَ حَتَى مَا اللهُ عَبْدُ الله عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَدُ الله عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَدُ الله عَنْ أَبِي أَسَامَةً عَنْ عُبَدُ الله عَنْ خَبِيب بن عَبْد الرَّحْمٰ عَنْ حَفْصِ بن عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ عَنْ خَبِيب بن عَبْد الرَّحْمٰ عَنْ حَفْصِ بن عاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ يَعْتَيْنُ وَعَنْ لِبَسَتَيْنَ وَعَنْ صَلَاتَيْن نَهَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهْ عَنْ يَعْتَيْنُ وَعَنْ لِبَسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْن نَهَى عَنْ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ أَوْبِ وَاحِد يُفْضَى بَفَرْجِه إِلَى السَّمَا وَعَنْ الْمُنْكَانَدَة وَالْلُلَامَسَة وَعَنْ الْاحْتَبَاء فِى ثَوْبٍ وَاحِد يُفْضَى بَفَرْجِه إِلَى السَّمَا وَعَنْ الْمُنْرَةَ وَالْلُلَامَسَة وَعَنْ الْمُنْكَابَذَةً وَالْلُلَامَسَة وَعَنْ الْمُنْكَانِكُونَ وَالْمُ الْمُنْكَانَا الْمُنْكَانَا الْمُنْعَلِي وَالْمَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ الْمُنْدَة وَالْمُلَامَسَة وَعَنْ الْمُنْكَانَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ السَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

عروة و حافظ البخارى على لفظه حيث قال فى الأول أخبرنى وفى الثانى حدثنى رعاية للفرق بينهما قوله ﴿ حاجب ﴾ قيل هو طرف قرص الشمس الذى يبدو عند الطلوع ولا يغيب عند الغروب وقيل النيازك التى تبدو إذا حان طلوعها . الجوهرى : حواجب الشمس نواحيها . قوله ﴿ عبدة ﴾ بفتح المهملة و سكون الموحدة من فى باب قول النبى صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم فى كتاب الإيمان أى تابع عبدة يحيى فى الرواية عن هشام . قوله ﴿ عبيد ﴾ من باب نقض المرأة شعرها و عبيدالله ﴾ هو ابن عمر بن حفص [م] فى باب كراهة الصلاة فى المقابر يروى عن خاله خبيب بضم المنقطة و فتح الموحدة الأولى و سكون التحتانية أبو الحارث الأنصارى الحزرجي و ﴿ حفص ابن عمر بن الخطاب جد عبيد الله المذكور آنفاً . قوله ﴿ لبستين ﴾ بكسر اللام و ﴿ يفضى من الإفضاء و ﴿ فرجه ﴾ فى بعضها بفرجه أى يظهر فرجه من جهة الفوق ومر معنى و ﴿ يفضى من الإفضاء و ﴿ فرجه ﴾ فى بعضها بفرجه أى يظهر فرجه من جهة الفوق ومر معنى

770 الصلاة قبل الغروب

السَّمْس مَرْتُ اللَّهُ بِنَ الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْس مَرْتُنَا عَبْدُ اللَّهُ بِن يُوسَفَ قَالَ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ اَفع عَن أَبن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلَّى عَنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عَنْدَ غُرُوبِهَا حَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدَ عَنْ صَالَح عَنْ ١٣٥

اللبستين والبيعتين في باب ما يستر من العورة بحقائقه ودقائقه مطنباً فلا نكرره هذا، واعلم أن الأوقات المنهى فيها عن الصلاة على نوعين ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالوقت فالحديث الأول والرابع يدلان على النهى بعد صلاتى الفجر والعصر والثانى والثالث علىالنهى عن وقت الطلوع والغروب قال القاضي البيضاوي : اختلفوا في جواز الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب فذهب داود إلى جوازها فيها مطلقا و لعله حمل النهيي على التنزيه دون التحريم . وقال الشافعي : لا تجوز صلاة لاسبب لها وأبو حنيفة: تحرم كل صلاة سوى عصر بومه عندالاصفر ار وتحرم المنذورة والنافلة بعدالصلاتين و الك: تحرم فيها النوافل لا الفرائض و وافقه أحمد إلا أنهجو زركعتي الطواف النووى: أجمعوا على كراهة صلاة لاسبب لها في هذه الأوقات واتفقوا على جو ازالفر ائض المؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كتحية المسجد فجوزها الشافعي بلاكراهة محتجاً بأنه ثبت أن النبي عَلِيلِيَّةٍ قضى سنة الظهر بعد العصر في قصة ناس من عبد القيس أتوه بالإسلام وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى ﴿ باب لايتحرى وفي بعضها ﴾ لا تتحروا . قوله ﴿ فيصلى ﴾ بالنصب وهو نحو ما تأتينا فتحدثنا في أن يراد به نفي التحري والصلاة كليهما وأن يراد نني الصلاة فقط ويجوز الرفع من جهة النحو أي لايتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه ، وقال الطبيي لايتحرى هو نني بمعنى النهيي ويصلي منصوب بأنه جوابه ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهى أيضاً فالفعل المنهى معلل في الأول والفعل المعلل منهيي في الثاني والمعنى على الثانى لايتحرى أحدكم فعلا يكون سبباً لوقوع الصلاة في زمان الكراهة وعلى الأولكا نه قيل لا يتحرى فقيل لم تنهانا عنه فأجيب خيفة أن تصلوا أوأنالكراهة. قوله ﴿ ولاعندغروبها ﴾ فان قلت الترجمة قبل الغروب والحديث عند الغروب. قلت المراد منهما واحد. فوله ﴿ عطا. بن

ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرِنِي عَطَاءِ بْنُ يَزِيدُ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيّ يَقُولُ سَمِعَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَّاةً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى ٥٦٤ تَرْتَفَعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةً بَعْدُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغَيْبُ الشَّمْسُ مَرْتَكَا مُحَدَّدُ ابْنَ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ ا بْنَ أَبَانَ يُحَدُّثُ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ إِنَّاكُمْ لَتُصَدُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَارَ سُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يَصَلَّيْهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنَى الرَّكَعْتَيْنَ بَعْدَالْعَصْر صَرْتَنَا عَمَّدُ بنَ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ خَبِيبِ عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ عَنْ صَلَا تَيْن بَعْدَ الفَجرِ حَتَّى تَطلَعَ الشَّمسَ وَبَعْدَ الْعَصر حَتَّى تَغْرَبَ الشَّمسَ

يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ الجندعى ﴾ بضم الجيم و سكون النون و فتح المهملة و بإهمال العين . و قال الغسانى و قد يقال بضم الدال أيضاً مر فى باب لايستقبل القبلة بغائط . قوله ﴿ حتى تغيب الشمس ﴾ فان قلمت كيف دل على الترجمة ؟ قلمت ﴿ لاصلاة ﴾ معناه لاصحة للصلاة فيلزم منه أن لا يتحر اه المكلف إذ العاقل لا يشتغل بمالا يستتبع العائدة و لا يتضمن الفائدة . قوله ﴿ محمد بن أبان ﴾ بفتح الهمزة وخفة الموحدة البلخي أبو بكر مستملي وكيع المعروف بحمدوية مات سنة أربع وأربعين ومائتين وقال بعضهم هو محمد بن أبان الواسطي لا المذكور و ﴿ أبو التياح ﴾ بالفوقانية ثم التحتانية المشددة من باب كان النبي يتلقي يتخولهم ، و ﴿ حمران ﴾ بضم المهملة و سكون الميم و بالراء بن أبان فى باب الوضوء ثلاثاً و ﴿ معاوية ﴾ في باب من يرد الله به خيراً . قوله ﴿ يصليهما ﴾ أى الركعتين و ﴿ يصليها ﴾ أى تلك الصلاة ﴿ ولقد نهى ﴾ أى رسول الله مالية و ﴿ بعد الفجر ﴾ أى صلاة و ﴿ يصليها ﴾ أى تلك الصلاة ﴿ ولقد نهى ﴾ أى رسول الله مالية والعد الفجر ﴾ أى صلاة و للهجو ﴾ أى تلك الصلاة ﴿ ولقد نهى ﴾ أى رسول الله مالية والمحد الفجر ﴾ أى صلاة والمدالة مالية والمحد الفجر ﴾ أى تلك الصلاة ﴿ ولقد نهى ﴾ أى رسول الله مالية والمحد الفجر ﴾ أى صلاة والمحد الفجر ﴾ أى تلك الصلاة ﴿ ولقد نهى ﴾ أى رسول الله مالية والمحد الفجر ﴾ أى صلاة والمحد الفجر ﴾ أى علية وله و المحد الفجر ﴾ أى صلاة والمحد الفحر المحد الفحر المحد الفحر المحد الفحر العالمة و المحد الفحر المحد الفحر المحد الفحر المحد المحدد المحد المحدد المحد المحدد المحدد

محمد من أبان

بعد صلاة الفجر ﴿ حتى تطلع ﴾ أى ترتفع إذليس مجرد الطلوع كافياً بل لابد معه من الارتفاع بدليل الأحاديث الأخر ﴿ باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ﴾ قوله ﴿ أصحابى ﴾ فإن قلت ماوجه الدلالة فيه ، قلت إما تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه إن أراد الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم وإما إجماعهم إن أرادها بعد وفاته إذ الإجماع لاتتصور حجيته إلا بعد وفاته وإلا فقوله وحده حجة قاطعة . قوله ﴿ غير أن لا تحروا ﴾ أى غير هذا النهى وهذا هو دليل مالك حيث قال لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس وقال الشافعي الصلاة عند الاستواء مكروهة إلا يوم الجمعة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة والله أعلم ﴿ باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ﴾ قوله ﴿ كريب ﴾ مصغراً مرفى باب التخفيف فى الوضوء و ﴿ أم سلمة ﴾ بفتح اللام أم المؤمنين . قوله ﴿ بعد الظهر ﴾ صفة لمركعتين المندو بتين بعد الظهر وهذا دليل للشافعي

مَاتَرَكُهُما حَتَّى لَقِي الله وَمَا لَقِي الله تَعَالَى حَي ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاة وَكَانَ يُصلِي كَثيرًا مِن صَلَاتِه قَاعدًا تَعْنَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ يَصَلَّمُهما وَلَا يُصلَّهِما وَلَا يُصلَّهِما وَلَا يُصلَّهِما وَلَا يُصلَّم مَا يَخَفَّهُ أَنْ يُتَقَلِّ عَلَى أُمَّتُه وَكَانَ يُحِبُ وَسَلَّم يَصَلَّم الله عَلَى اله

فى جواز صلاة لها سبب بعد العصر بلا كراهة . قوله ﴿ عبد الواحد بن أيمن ﴾ بفتح الهمزة تقدم فى باب الاستعانة بالنجار ﴿ و الذى ذهب به ﴾ أى برسول الله صلى الله عليه و سلم حلفت عائشة بالله تعالى على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ماترك الركعتين بعد العصر حتى مات . قوله ﴿ يثقل ﴾ بضم القاف و فى بعضها تخفف ، قوله ﴿ ابن أختى ﴾ بحذف النداء منه يعنى ياعروة لأنه كان ابن أسماء أخت عائشة. قوله ﴿ السجدتين ﴾ فان قلت هى أربع سجدات فلم ثناهما . قلمت أطلق السجدتين و أراد الركعتين تجوزاً . فان قلت إطلاق الركعة وإرادة الركعة مع القيام و الاعتدال و السجود بجاز أيضاً . قلت نعم كان فى الأصل كذلك لكنه صار حقيقة عرفية فى جميعها . قوله ﴿ عبد الواحد ﴾ أى ابن زياد بكسر الزاى و خفة التحتانية م فى باب الجهاد من الإيمان ، و ﴿ الشيبانى ﴾ أى أبو إسحق و ﴿ عبد الرحمن بن الأسود ﴾ بن يزيد النخمى تقدموا فى باب مباشرة الحائض . قوله ﴿ ركعتان ﴾ أى صلاتان لأنه فسرها بأربع ركعات فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل أو هو من باب الإضهار أى وكذا ركعتان بعد العصر والوجهان إطلاق الجزء وإرادة الكل أو هو من باب الإضهار أى وكذا ركعتان بعد العصر والوجهان

رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ صَرَّتُنَ مُحَدَّبُنُ عَرْعَرَةً وَمَ اللهِ قَالَ مَا يَا اللهِ عَلَى قَالَ رَأَيْتُ الْأَسُودَ وَمَسْرُوقًا شَهِداً عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الْأَسُودَ وَمَسْرُوقًا شَهِداً عَلَى عَائِشَةً مَا كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ثِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ثِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْن

جائزان بلا تفاوت لأن الجاز والإضهار متساويان أو المراد بالركعتين جنس الركعتين الشامل للقليل والكثير . قوله ﴿ محمدبن عرعرة ﴾ بالمهملتين المفتوحتين وسكون الراء الأولى مر فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و﴿ أَبُو إِسحَق ﴾ أىالسبيعى الهمداني في باب الصلاة من الإيمــان ومسروق فى باب علامات المنافق. قوله ﴿ إِلَّا صلى ﴾ أى بعد الإتيان وهو استثناء مفرغ أى ماكان يأتيني بوجه أو حالة إلا مهذا الوجه أو هذه الحالة . فإن قلت ماوجه الجمع بين هذه الاحاديث وما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر . قلت أجيب عنه بأن النهى كان فى صلاة لاسبب لها و صلاته صلى الله عليه و سلم كانت بسبب قضاء فائتة الظهر و بأن النهى هو فيما يتحرى فيها وفعله كان بدون التحرى وبأنه كان من خصائصه وبأن النهى كان للكراهة فأراد عليه السلام بيان ذلك ودفع وهم التحريم وبأن العلة فىالنهى هو التشبيه بعبدة الشمس والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن التشبيه بهم وبأنه صلى الله عليه وسلم لما قضى فائتة ذلك اليوم وكان فى فواته نوع تقصير واظب عليها مدة عمره جبراً لمـا وقع منه والكل باطل أما أولا فلأن الفوات كان فى يوم واحد وهو يوم اشتغاله بعبد القيس وصلاته بعد العصر كانت مستمرة دائما وأما ثانياً فلأنه عليه السلام كان يداوم عليها ويقصد أداءها كل يوم وهو معنى التحرى وأما ثالثاً فلأن الأصل عدم الاختصاص وو جوب متابعته لقوله تعالى «فاتبعوه» وأما رابعاً فلأن بيان الجواز يحصل بمرة واحدة ولا يحتاج فى دفع وهم الحرمة إلى المداومة عليها وأماخا مساً فلأن العلة في كراهة الصلاة بعدفر ض العصر ليس التشبيه بهم بل هي العلة لكراهة الصلاة عند الغروب فقط وأما سادساً فلأنا لانسلم أنه كان تقصيراً لأنه مشتغل فىذلك الوقت بما هو أهم وهو إرشادهم إلى الحق أو لأن الفوات كان بالنسيان ثم إن الجبر يحصل بقضائه مرة واحدة على ماهوحكم أبواب القضاء فى جميع العبادات بل الجواب الصحيح أن

التبكير بالصَّلاة في يَوم غَيْم صَرَّتُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَة قَالَ حَدَّتَهَ الْتَكِيرِ بِالصَّلاة في يَوم غَيْم صَرَّتُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَة قَالَ حَدَّتَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ هَشَامٌ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قَلَا بَهَ أَنَّ أَبَا الْمُلَيحِ حَدَّتَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرِيدَة في يَوم ذي غَيْم فَقَالَ بَكْرُوا بِالصَّلَاة فَانَّ النَّبِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ

الأذان بعد الأذان بعد الأُذَان بَعد ذَهاب الْوَقْت صَرَّتُ عَمْر انُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ الله الله الله عَمْر انُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ الله الله عَمْدُ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَرْدَانُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا قَالَ سَرْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْدَلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا قَالَ سَرْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْدَلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا

يَارَسُولَ اللهِ قَالَ أَخَافُ أَرْثَ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَاْلُ أَنَا أُوقِظُ كُمْ

النهى قول وصلانه فعل والقول والفعل إذا تعارضا تقدم القولو يعمل به . فان قلت تقدم القول إنما هو فيما لم يعلم التاريخ وهذا معلوم لأن الفعل كان إلى آخر عمره . قلت النهى مطلق مجهول التاريخ والمطلقة والمؤرخة حكمهما واحد لاحتمال أن تكون المطلقة مع المؤرخة فى الزمان . قال محيى السنة فعله أول مرة قضاء ثم أثبته وكان مخصوصاً بالمواظبة على مافعله مرة و ثبت فى صحيح مسلم وكان إذا صلى صلاة أثبتها ﴿ باب التبكير بالصلاة ﴾ قوله ﴿ معاذ ﴾ تقدم فى باب من اتخذ ثياب الحيض وسائر الرجال مع مباحث الحديث بحليلها ودقيقها فى باب من ترك العصر ﴿ باب الأذان بعد ذهاب الوقت ﴾ قوله ﴿ عمران ﴾ بن ميسرة ضد الميمنة تقدم فى باب رفع العلم و ﴿ محمد بن فضيل ﴾ مصفر الفضل بالضاد المعجمة فى باب صوم رمضان إيماناً و ﴿ حصين ﴾ بضم المهملة و فتح فضيل ﴾ مصفر الفضل بالضاد المعجمة فى باب صوم رمضان إيماناً و ﴿ حصين ﴾ بضم المهملة و فتح ومائة و ﴿ عبد الله بن أبى قتادة ﴾ فى باب الاستنجاء باليمين . قوله ﴿ لو عرست ﴾ التعريس نزول القوم فى السفر آخر الليل للاستراحة وجواب لو محذوف نحو لكان أسهل علينا أو هو للتمنى

حصين بن عبد الرحمن السلى فَاصْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالُ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النّبِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَابِلَالُ أَيْنَ مَاقُلْتَ قَالَ مَا أَلْقَيْتُ عَلَى نَوْمَةُ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءٍ وَرَدَّهَا مَا أَلْقَيْتُ عَلَى نَوْمَةُ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءٍ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمُ حِينَ شَاءً يَابِلَالُ قُمْ فَأَذَّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَكًا ٱرْتَفَعَتِ عَلَيْكُمْ حَينَ شَاءً يَابِلَالُ قُمْ فَطَلَى

و ﴿ فَاضَطَجُمُوا ﴾ بِلَفْظُ الْأَمْرُو الْمَاضَى ﴿ وَالْرَاحَلَةَ ﴾ المركب و ﴿ فَفُلْبُتُ عَيْنَاةً ﴾ وفي بعضها فغلبته و﴿ أَينَ مَاقَلَتَ ﴾ أين الوفاء بقولك أنا أو قظكم ﴿ وَمثلما ﴾ أي مثل هذه النومة التي كانت في هذا الوقت ومثل لا يتعرف بالإضافة و لهذا و قع صفة للنكرة. قوله ﴿ قبض أروا حكم ﴾ هو كما في قوله تعالى « الله يتو في الأنفس حينموتهاو التي لم تمت في منامها » فان قلت إذا قبض الروح يكون الشخص ميتاً لكنه نائم لاميت،قلت لا يلزم من انقباض الروح الموت والفرق بينه وبين النوم مع اشتراكهما في الانقباض أن الموت هو انقباض الروح أي انقطاع تعلقه عن ظاهر البدن وباطنه والنوم هو انقطاعه عن ظاهر البدن فقط . وفي الحديث جواز الالتماس من السادات فيما يتعلق بمصالحهم وأن للامام أن يراعي المصلحة الدينية وفيه الاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عنوقتها بسببه وجوازالتزام الخادم القيام بمراقبة ذلك وأما التأذين بعد خروج الوقت فقال أحمد بجوازه محتجاً بهذا الحديث وقال الثورى ليس في الفوائت أذان ولا إقامة. وقال الشافعي الفائتة لا أذان لها. فان قلت فما يقول الشافعي في هذا الحديث. قلت لعله يحمل التأذين على المعنى اللغوى وهو الإعلام وفي بعضها فآذنه من باب الأفعال وهو صريح في الإعلام. فإن قلت قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه فكيف فات عنه الوقت. قلت قال النووى: جوابه أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين أو أن عدم نوم القلب هو الغالب من أحواله. قال التيميكان في النادر ينام كنوم الآدميين. وقال وأما تركه الصلاة حتى ابيضت الشمس فقال الكوفيون إنما أخرها لما تقدم من نهيه عن الصلاة عند

ما الماعة المحث من صلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ صَرَّتُنَا مُعَاذُ بْنُ

فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ يَحْيَ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد ٱلله أَنَّ عُمَرَ الْخَطَّابِ جَاء يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجْعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ وَرُيْسَ الْخَطَّابِ جَاء يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجْعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ وَرُيْسَ قَالَ يَارَسُولَ الله مَاكَدْتُ أُصَلِّى الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله مَا صَلَّيْتُهَا فَقَمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ للصَّلَاةِ وَتَوَضَّأَنَا لَمَا فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله مَا صَلَّيْتُهَا فَقَمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتُوضَّا اللَّهَ اللهَ لَكُوبَ وَالله مَا عَرَبِتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ وَالله مَا عَرَبِتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

طلوع الشمس. قال الشافعي أخرها مقدار ما توضأ الناس و تأهبوا للصلاة وقد جاء هذا المعني في بعض طرق الحديث وروى عطاء أنه صلى القه عليه وسلم إنما أمرهم بالخروج من ذلك الوادى على طريق النشاؤم به وقال لهم اخرجوا من المكان الذي أصابكم فيه الغفلة وفي رواية زيد بن أسلم إن هذا واد به شيطان فكره الصلاة فيه ﴿ باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ﴾ قوله ﴿ يوم الحندق بفتح الحاء والدال وهو أعجمي تكلمت به العرب أي يوم حفر الحندق وكان في السنة الرابعة من الهجرة و تسمى بغزوة الأحزاب وكان بسبب الكيفار لانهم كانوا سبب اشتغال المؤمنين بحفر الحندق الذي هو سبب لفوات صلاته. قوله ﴿ كادت ﴾ فان قلت ظاهره يقتضي أنه صلى قبل الغروب. قلت لانسلم بل يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتها ولا يلزم منه وقوع الصلاة فيها بل يلزم أن لا تقع الصلاة فيها إذ حاصله عرفاً ما صليت حتى غربت الشمس. قوله ﴿ بطحان ﴾ بضم الموحدة تقدم المحدث أن البخاري استفاده من بقية الحديث الذي هو مختصره وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر و الحاضرة التي هي المغرب بحرى واحداً ولا شك أن المغرب كانت بالجماعة لما هو معلوم من عادة رسول القه صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ماوجه تأخيره عليه السلام الصلاة إلى ذهاب وقتها. قلت يحتمل أنه أخرها نسياناً بسبب الاشتغال بأمر العدو أو عمداً وكان ذلك الاشتغال بأمر واحداً ولا شك كان ذلك الاشتغال عذراً في التأخير قبل نزول صلاة الخوف وأما اليو و التأخير والتأخير والمناز ول صلاة الحوف وأما اليو و التأخير والتأخير والمناز ول صلاة الحوف وأما اليوور التأخير والتأخير والمناز ول صلاة الحوف وأما اليوور التأخير والتأخير والسنة ولوب والتأخير والتأخير والمناز ول صلاة الحوف وأما اليوور التأخير والتأخير والتخير والمناز ول صلاة الحوف وأما اليوور التأخير والتأخير والتخير والتخير والتأخير والتخير والتأخير والتأخير والتخير والتخير والتخير والتخي

المجانب من نَسِيَ صَلَاةً فَلَيْصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ من مَن تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عَشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعَدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ وَقَالَ إِبْرَاهِمْ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عَشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعَدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ وَقَالَ إِنَا فَعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً ٧٤ الْوَاحِدَة وَرَدُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ نَسَى صَلَاةً فَلَيْصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا عَنْ أَنسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ نَسَى صَلَاةً فَلَيْصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا

عن وقتها لسبب العدو والقتال بل يصلي صلاة الخوف على ماهومذكور في الفقهيات واعلم أنهوقع هذا وفي صحيح مسلم أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر وفي الموطأ أنها الظهر والعصروفي الحديث جواز السب للكفار وجواز القسم بدون استخلاف. قال النووي هو مستحب إذا كان فيــه مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نني توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة وإنما حلف عليه السلام تطييباً لقلب عمر لما شق عليه تأخيرها ، قال وظاهر الحديث أنه صلاها في جماعة فيكون فيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفائنة جماعة قال وفيه أنه ينبغي أن يبدأ بقضاء الفائنــة ثم يصلي الحاضرة وهذا مجمع عليه ولكـنه عند الشافعي على الاستحبابوعند أبى حنيفة على الإيجاب حتى لو قدم الحاضرة لم يصح والله أعلم ﴿ باب من نسى صلاة فليصل ﴾ أى من نسى صلاة حتى خرجت عن وقتهالا يعيد أى لا يقضى إلا تلك ومذهب الحنفية أنه لولم يعد الفائنة حتى أدى خمس صلوات بعدها بجب عليه إعادتها مع إعادة الحنس التي بعد مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة لمن عليه فائتة والحديث حجة علمهم فما لو زادت الفوائت على خمس إذ له الصلاة وعليه الفائنة و ﴿ إبراهم ﴾أى النخعي و ﴿ همام ﴾أى ابن يحبي تقدم في باب الوضو. . قوله ﴿ من نسى ﴾ فان قلت انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي إذا ذكر اكن القضاء واجب على التارك عمداً أيضاً . قلت قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على الغالب أو لأنه مما ورد على السبب الخاص مثل أن يكون ثمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المنسية أو أنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وشرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم الخروج مخرج الغالب وعدم وروده على السبب الخاص وعدم مفهوم الموافق وقال الظاهرية لايجب قضاء الفائتة بغير عذر قالوا إنها أعظم من أن تخرج عن وبال معصيتها لَاكُفَّارَةَ لَمَا إِلَّا ذَلِكَ « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذَكْرِى » قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامُ مَّ مَا مُ مَا مُ سَعِمته يَقُولُ بَعْدُ « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لذكرى » وَقَالَ حبَّانُ حَدَّ ثَنَا هَمَّامُ حَدَّ ثَنَا مَعْمَهُ عَدُ ثَنَا قَالَ عَنْ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَسَلَّمَ خَوْهُ

بالقضاء. فان قلت هل للنو افل الفائنة قضاء. قلت لفظ الحديث شامل لكن للنو افل المؤقتة إذ لا يتصور في غيرها النسيان إلى خروجها عن وقتها . فان قلت فهو متناول أيضاً لنحو صلاة الخسوف و لا قضاء لها قلت لأن شرعيتها متعلقة بسبب ويزول المسبب عند زوال السبب. فإن قلت وجوب القضاء في الفائتة الواجبة أهو مستفاد من هذا الأمر أم من الآمر الأول الذي به إيجاب أصل الصلاة ، قلت اختلف الأصوليون في أن وجوبه بأمرجديد أو بالأه رالأول والظاهر الأول وهو الأمر الذي وجب به القضاء نحو فليصل. فإن قلت لفظ إذا ذكر يقتضي أنه يلزم القضاء في الحال إذا ذكر الكن القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفافاً وهذا بخلاف المتروكة عمداً فان قضاءها على الفور على الصحيح. قلت لو تذكرهاو دام ذلك التذكر مدة وصلى في أثناء تلك المدة صدق أنه صلى حين التذكر وليس بلازم أن يكون في أول حال الذكر أو أن إذا للشرط كأنه قال فليصل إن ذكر يعني لو لم يذكره لايلزم عليهالقصاء أوجزاؤه مقدر يدل عليه المذكورأىإذا ذكر فليصلها والجزاء لايلزم أن يترتب على الشرط في الحال بل يلزم أن يترتب عليه في الجملة قوله ﴿ لاكفارة ﴾ هي عبارة عن الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وهي فعالة للسالغة وهي من للصفات الغالبة في الإسمية الخطابي: هذا يحتمل وجهين أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائها والآخر أنه لا يازمه في نسيانها غرامة و لاصدقة و لازيادة تضعيف لها إنما يصلي ماترك سواء . أقول كائن الأول قصر قلب والثاني قصر إفراد وقال ليس هذا على العموم حتى يلزمه إن كان في الصلاة أن يقطعها ولكن معناه أن لايغفل أمرها ويشتغل بغيرها وفيه دليل على أنه إذا ذكر فائتة وقت النهىي صلى ولم يؤخرهوعلى أن أحداً لا يصلي عن أحد كما يحج عنه ولا تجبر بالمال كما يجبر الصوم. قوله ﴿ أَقُمُ الصَّلَاةُ ﴾ التوربشتي الآية تحتمل وجوهاً كثيرة من التأويل لكن الواجب أن يصار إلى وجهة تو افق الحديث فالمعنى أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكرالله أو يقدر المضاف أىلذكر صلاتى أو وقع ضمير الله موقع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها قيل وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ . قوله ﴿ بعد ﴾ أى بعـد زمان رواية الحديث يعنى لم يكن نقل الحديث و تلاوة

مَا حَدُّ مَنَا عَوْفُ قَالَ حَدَّثَنَا كَيْ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَى الْكَوْتَ الْكَوْتَ اللّهِ عَنْ أَلِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ قَالَ المعلوات عَنْ هَمْ اللّهُ عَنْ أَلِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ قَالَ المعلوات جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدُقِ يَسُبُ كُفّارُهُمْ وَقَالً مَا كَدْتُ أُصَلّى الْعَصْرَ حَتَّى عَمَرُ يَوْمَ الْخَنْدُقِ يَسُبُ كُفّارُهُمْ وَقَالً مَا كَدْتُ أُصَلّى الْعَصْرَ حَتَّى عَرَبْ الشّمْسُ ثُمَّ صَلّى الْعَصْرَ جَتَّى عَرَبْ الشّمْسُ ثُمَّ صَلّى الْمَعْرَب عَدْ الْعَشَاء صَرَّى مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَى كُوامِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ و اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الآية معا . قوله ﴿ حبان ﴾ بفتح المهملة و شدة الباء مر فى باب فضل صلاة الفجر والظاهر أنه تعليق وذكره البخارى لأن قتادة من المدلسين و روى أو لاعنه بلفظ عن أنس فأراد أن يقويه بالرواية عنه بلفظ حدثنا أنس . فان قلت كيف دل الحديث على الجزء الآخر من النرجمة . قلت الحصر الذى فى لا كفارة إلاذلك عليه إذ علم منه أنه لا يلزم إلا تلك الصلاة التي نسيها و فيها أيضاً رد قول الحنفية لا باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى ﴾ قوله ﴿ يحيى ﴾ أى القطان و ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائى و ﴿ يحيى فو ابن أبى كثير ﴾ صند القليل و إنما قال بلفظ هو لانه ليس من كلام هشام بل من كلام البخارى ذكره تعريفاً له و هو غاية الاحتياط في رعاية ألفاظ الشيوخ . قوله ﴿ كفارهم ﴾ أى كفارة يش ولسكونه معلوماً جاز عود الضمير عليه من غير سبق ذكره . قوله ﴿ حتى غربت ﴾ هذه العبارة صريحة فى فوات العصر منه و تقدم مباحث الحديث آنفاً مع ذكر أن الترتيب و اجب أم لا وعند الشافعية تقديم الفائتة أو إذا أمن فوات الحاضرة ﴿ باب ما يكره من السمر بعد العشاء ﴾ قوله ﴿ الجميع ﴾ أى الجمع السمار نحو طالب وطلاب وهمنا أى فى قوله تعالى ﴿ فكنتم على أعقابكم أنه المهملة وسكون الواو و بالفاء تنكصون مستكبرين به سامراً تهجرون » قوله ﴿ عوف ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو و بالفاء بينهما و ﴿ أبو المنهال ﴾ أى سيار بن سلامة ﴿ وأبو برزة ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو و بالفاء بينهما و ﴿ أبو المنهال ﴾ أى سيار بن سلامة ﴿ وأبو برزة ﴾ بفتح المهملة و مقدموا فى باب

charata

na ligaliky. Na calk الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ وَهِيَ الَّتِي تَدْءُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الْمَدْيَةِ وَالشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ عَلَيْتُ وَالشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْمُعْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤخّر الْمِشَاءَ قَالَ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْ

السَّمر فى الفقه وَ الْحَيْر بَعْدَ الْعَشَاءِ صَرَّمْ عَبْدُ الله بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَلَى الْحَنَوْقُ حَدَّنَا قُرَّةً بْنُ خَالدَ قَالَ الْنَظَوْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَى حَدَّنَا أَبُو عَلَى الْحَنَوْقُ حَدَّنَا قُرَّةً بْنُ خَالدَ قَالَ النَّا هُوُلاء ثُمُ قَالَ قَالَ أَنسُ نَظُونَا النَّبِيّ قَرُبْنَا مِنْ وَقْتَ قِيَامِهِ جَاءً فَقَالَ دَعَانَا جِيرَ انْنَا هُولاء ثُمُ قَالَ قَالَ أَنسُ نَظُونًا النَّبِيّ قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ جَاءً فَقَالَ دَعَانَا جِيرَ انْنَا هُولاء ثُمُ قَالَ قَالَ أَنسُ نَظُونًا النَّبِيّ

وقت العصر وكذا الحديث بمسائله كلها . قوله ﴿ حدثنا ﴾ بلفظ الأمر والمراد من السمر المكروه ما لا يتعلق بالفقه والحنيرات ، وقال بعضهم إنما كره السمر بعدها لئلا يزاحم بقية الليل بالنوم فتفوته صلاة الصبح في الجماعة وكان عمر رضى الله عنه يضرب الناس على الحديث بعدها ويقول أسمراً أول الليل و نوماً آخره ﴿ باب السمر في الفقه ﴾ قوله ﴿ عبد الله ﴾ أى ابن الصباح بتشديد الموحدة وفي بعضها بدون اللام وهو نحو الحسن في جو از استعاله علما باللام ودونها العطار مات سنة خمسين وما تدين و ﴿ أبو على ﴾ بفتح العين عبيد الله بن عبد المجيد الحذفي بالمهملة والنون والنون المفتوحتين و بالفاء مات عام تسع وما تدين و ﴿ قرة ﴾ بضم القاف و تشديد الراء ابن خالد السدوسي سنة أر بعو خمسين وما ته و ﴿ الحسن ﴾ أى الامام المشهور رالتا بعي بل أفضلهم و الرجال كلهم بصريون . قوله ﴿ راث ﴾ أى أبطأ ﴿ قريباً ﴾ أى حتى كان الزمان أوريته قريباً من وقت قيام الحسن من المسجد لا جل النوم أومن النوم لا جل التهجد و في بعضها قربنا بلفظ الفعل ﴿ و نظر نا ﴾ أى انتظر نا من المسجد لا جل النوم أومن النوم لا جل التهجد و في بعضها قربنا بلفظ الفعل ﴿ و نظر نا ﴾ أى انتظر نا من المسجد لا جل النوم أومن النوم لا جل التهجد و في بعضها قربنا بلفظ الفعل ﴿ و نظر نا ﴾ أى انتظر نا على المسجد لا جل النوم أومن النوم لا جل التهجد و في بعضها قربنا بلفظ الفعل ﴿ و نظر نا ﴾ أى انتظر نا

السمر في الفقه والحي

عبدالله نااصباح

عبيد الله بن عبد المحيد الحنني

قرة سنخالد السدوسي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةَ حَتَّىٰ كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ كَا ۚ قَصَلَىٰ لَنَا ثَمْ خَطَبَنَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْصَلُّوا ثُمَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا الْتَظَرُّتُمُ الصَّلَاةَ قَالَ الْحَيْنَ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بَخِيْرِ مَا النَّظُرُوا الْخَيْرَ قَالَ قُرَّةُ الصَّلَاةَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَرَّعَ اللهُ عَلَى فَوَ مَنْ حَديث أَنس عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَرَّعَ أَبُو الْمَيَانِ قَالَ ١٧٥ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَن الزَّهْرِي قَالَ حَدَّتَنَى سَلَمُ بَنْ عَبْد الله بْن عُمَر وَأَبُو بَكْرِ الْمُعَنَّ أَبُو الْمَيَانِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّاةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّاةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَا أَرَأَيْتُكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَا أَرَأَيْتَكُمْ فَوَ الْيَوْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَّا أَوْلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا النَّاسُ فِى مَقَالَةً رَسُولُ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مَا يَتَحَدَّتُونَ مَنْ هُولَ النَّاسُ فِى مَقَالَةً رَسُولُ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مَا يَتَحَدَّتُونَ مَنْ مَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَلُولُولُ النَّهُ لَا النَّاسُ فَى مَقَالَةً رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا النَّاسُ وَاللّهُ وَالْمَا الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمَ وَالْمَا وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمَ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَا مَا مَا مَا اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ الله

والنظر يحى، بمعنى الانتظار و ﴿ ذات ليلة ﴾ أى فى ليلة و مر تحقيقه فى باب العلم والعظة فى الليل. قوله ﴿ شطر ﴾ بالرفع ﴿ وكان ﴾ تامة أو يبلغه خبره أى كان الشطر يصل الانتظار إليه و فى بعضها بالنصب أى كان الوقت الشطر ﴿ ويبلغه ﴾ استئناف أو جملة مؤكدة و معناه يصل الليل أو الانتظار إلى الشطر يقال بلغت المكان بلوغا إذا وصلت إليه وكذلك إذا شارفت عليه أو قاربته. قوله ﴿ فى خير ﴾ وفى بعضها بخير يعنى عمم الحسن الحكم فى كل الخيرات ﴿ وهو ﴾ أى مقول الحسن وهو ﴿ إن القوم لا يزالون ﴾ من جملة مرويات أنس. فان قلت المنتظر للصلاة جازله الكلام و الأكل و نحوهما فمامعنى كونه فى الصلاة ؟ قلت من جهة حصول الثواب له لا من جميع الجهات. قوله ﴿ أبو بكر ﴾ أى الن سليمان بن أبى حثمة بفتح المهملة وسكون المثلثة تقدم فى باب السمر بالعلم مع مباحث الحديث الشريفة . قوله ﴿ فوهل كالجوهرى : وهل فى الشيء الشريفة . قوله ﴿ فوهل كالمؤلف الشيء وهل فى الشيء وها هو الشيء وها فى الشيء والمها و المؤلف المناه و الشريفة . قوله ﴿ فوهل كالمؤلف المؤلف الشيء وها فى الشيء وها فى الشيء والمؤلف المؤلف المؤلفة و المؤلف المؤلفة المؤلفة و المؤلفة و

الْأَحَادِيثُ عَنْ مَائَةً سَنَةً وَ إِنَّمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَبْقَى مَنْ هُوَ اللَّهُ عَلَيْ ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرُمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ

السريع لما السَّمَرِ مَعَ الصَّيْفِ وَالأَهْلِ صَرَّتُنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا السَّمِ

مُعْتَمَرُ بِنَ سُلَيْأَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِو عُثَمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بِنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّفَّة كَانُوا أَنْاسًا فَقَرَاء وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

وعن الشيء إذا غلط فيه ووهل إليه بالفتح إذا ذهب وهمه إليه وهو يريدغيره مثل وهم. الخطابي : أى توهموا وغلطوا فى التأويل . النووى : يقال وهل بالفتح يهل وهلا كضرب يضرب ضربا أى غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب و وهل بالكسر يوهل وهلا كحذر بحذر حذراً أي فزع. قوله ﴿ في مقالة النبي عَلِيِّ ﴾ أي في هذا الحديث و ﴿ يتحدثون من هذه الأحاديث ﴾ حيث تأولوها بهذه التأويلات التي كانت مشهورة بينهم مشارآ إليها عندهم في المعنى المراد عن مائة سنة مثل أن المراد بها انقراض العالم بالكلية ونحوه وغرض ابن عمر أن الناس ما فهموا مراد النبي والله من هذه المقالة وحملوها على محامل كلها أوهام ما أراد رسول ﷺ بها إلا انخرام القرن الذي كان هو فيه بأن ينقضي أهاليه بعد مائة سنة ولا يبقى من أهله أحد لا أن ينقرض العـــالم بالكليــة ونحوه من سائر التأويلات. قوله ﴿ يريد ﴾ أى قال ابن عمر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ بذلك ﴾ أى بقوله لا يبقى أن المَائمة تخرُّم أى تقطع القرن الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرن من الناس أهل زمان واحد . التيمي : معنى أرأيتكم أعلمونى والكاف للخطاب ولا موضع له من الاعراب والميم تدل على الجماعة ﴿ وهذه ﴾ موضعه نصب والجواب محذوف والتقدير أرأيتكم ليلتكم هذه فاحفظوها واحفظوا تاريخها ﴿ والقرن ﴾ كل طبقة مقترنين فى وقت. ومنه قيل لأهل كل مدة أو طبقة بعث فيها نبي قرن قلت السنون أو كثرت وهذا إعلام من رسولالله علية بأن أعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السالفة ليجتهدوا فىالعمل ﴿ باب السمر مع الأهل والضيف ﴾ قوله ﴿ أَبِّ ﴾ يعنى سليمان بن طرخان التيمي و﴿ أبوعثمان ﴾ أَى عبد الرحن النهدى تقدم في باب الصّلاة كفارة و ﴿ عبد الرحمن بن أبي بكر ﴾ الصديق الصحابي ابن الصحابي و لما أبي البيعة ليزيد بن معاوية بعثوا إليه بمائة ألف درهم ليستعطفوه فردها

مَن كَانَ عَندُه طَعام "أَنَيْنَ فَلَيْدَهَب بِثَالَث وَإِن أَرْبَعْ فَعَامِسْ أَوْ سَادِسْ وَأَنَّ أَبَا بُكْر جَاء بِثَلاثَة فَانْطَلَقَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم بَعَشْرَة قَالَ فَهُوَ أَنَّا وَأَنْ أَبِا بُكْر وَأَنَّ وَخَادُمْ بَيْنَا وَبَيْنَ بَيْت أَبِي بَكْر وَأَنَّ وَأَبِي وَخَادُمْ بَيْنَا وَبَيْنَ بَيْت أَبِي بَكْر وَأَنَّ وَأَبِي وَخَادُمْ بَيْنَا وَبَيْنَ بَيْت أَبِي بَكْر وَأَنَّ أَبَا بَكْر تَعَشَّى عَند النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم تُمَّ لَبِث حَيث صَلِّيت الْعَشَاء ثُمَّ رَجَعَ فَلَيث حَيْث صَلِّيت الْعَشَاء فَسَلَّم رَجَعَ فَلَيث حَيْث صَلِّيت الْعَشَاء فَسَلَّم رَجَعَ فَلَيث حَتَى تَعَشَّى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَا اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَا اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَا عَلْه وَسَلَّم فَا عَدْ مَامَضَى مِنَ اللَّيْلِ

وقال لاأبيع ديني بدنياي ومناقبه كثيرة تقدم في باب نوم الرجل في المسجد و ﴿ أَصِحَابِ الصَّفَةِ ﴾ قال النووى: هم زهاد الصحابة فقراء غرباء كانوا يأوون إلىمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم في آخره صفة وهي مكان مقتطع من المسجد مظلل عليه يبيتون وكانوا يقلون ويكثرون فني وقت كانوا سبعين وفى وقت غير ذلك فيزيدون بمن يقدم علمهم وينقصون بمن يموت منهم أو يسافر أو يتزوج و﴿ النَّاسِ ﴾ والأناس بمعنى واحد. قوله ﴿ فليذهب ﴾ أى من أصحاب الصفة ﴿ بثالثو إن أربع فخامس أوسادس ﴾ روى بجرها فتقديره وإنكان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو سادس وبرفعها فالتقدير أيضآ كذلك لكن بإعطاء المضاف إليه وهو أربع إعراب المضاف وهو طعام و بإضار مبتدأ للفظخامس. فإن قلت كيف يتصور السادس إن كان عنده طعام أربع. قلت معناه فليذهب بخامس أو سادس مع الخامس والعقل يدل علمها إذ السادس يستلزم خامساً فكا أنه قال فليذهب بواحد أو بإثنين والحاصل أنأولا يدلعلى منع الجمع بينهما وبحتمل أن يكون معنى أوسادس وإن كان عنده طعام خمس فليذهب بسادس فيكون من باب عطف الجملة على الجملة. قال المالكي هذا الحديث مما حذف فيه بعد إن والفاء فعلان وحرفا جر باق عملاهما وتقديره وإنقام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس. قوله ﴿ انطلق ﴾ فإن قلت لم قال ههنا انطلق وثمة قال بلفظ جاء بثلاثة . قلت لأن الجيء هوالمشى المقرب إلى المتكلم والانطلاق المشي المبعد عنه . قوله ﴿ فَهُو ﴾ أي الشأن و﴿ أَنَا ﴾ مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه السياق نحوفي الدار أو أهله ﴿ وأَمَّى ﴾ وفي بعضها أنى والصحيح هو الأول. قوله ﴿ وَلا أُدْرِي ﴾ هو من كلام أبي عثمان و لفظ ﴿ وخادم ﴾ يحتمل العطف على أمى وعلى امرأتي والثاني أقرب لفظاً ﴿ وبين بيت ﴾ ظرف لخادم. قوله ﴿ تعشى ﴾ أيأ كل العشاء وهو بفتح العين الطعام الذي يؤكل آخر النهار ﴿ مُمْ لَبِثُ ﴾ أي في داره ﴿ حتى صليت ﴾ بلفظ المجهول وفي بعضها حيث

مَا شَاء اللهُ قَالَتُ لَهُ أَمْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوْ مَا عَشَيْتِهِمْ قَالَتْ أَبُواْ حَتَى تَجِيء قَدْ عَرَضُوا فَأَبُواْ قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَقَالَ وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ فَأَخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَاغَنْثُرُ جَفِدً عَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لاَ هَنِينًا فَقَالَ وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ فَأَخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَاغَنْثُرُ جَفِدًا عَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لاَ هَنِينًا فَقَالَ وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ

صليت ﴿ ثُم رجع ﴾ أى الى رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ فلبث عنده حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ فان قلت هذا مشعر بأن التعشى عند الني صلى الله عليه وسلم كان بعد الرجوع إليهوما تقدم أشعر بأنه كان قبله . قلت الأول بيان حال أبى بكر فى عدم احتياجه إلى طعام عند أهله والثانى هو سوق القصة على الترتيب الواقع أو الأولكان تعشى أبى بكر والثانى كان تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم و في بعض نسخ صحيح مسلم حتى نعس رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنون . قوله ﴿ ضيفك ﴾ فان قلت هم كانوا ثلاثة فلم أفرد . قلت هو لفظ الجنس يطلق على القليل والكثير أو مصدر يتناول المثنى والجمع. قوله ﴿ أوماعشيتهم ﴾ الهمزة للاستفهام والواوللعطف على مقدر بعدالهمزة وفي بعضها عشيتهم بالياء الحاصلة من إشباع الكسرة و ﴿ عرضوا ﴾ بفتح العين أى الأهل من الإبن والمرأة والخادم ﴿ فَأَبُوا ﴾ أي الأضياف وفي بعضها بضم العين أي عرض الطعام على الأضياف فحذف الجار وأوصل الفعل أو هو من باب القلب نحو عرضت الناقة على الحوض. و ﴿ قال ﴾ أي عبد الرحمن و ﴿ فَاحْتَبَأْتَ ﴾ أي فاختفيت خوفا من خصام أبيه له وشتمه إياه . قوله ﴿ غَنْثُرَ ﴾ الخطابي : حدثناه خلف الخيام بالعين الغير المعجمة و بالتاء التي هي أخت الطاء المضمومتين ورواه مرة أخرى بالمعجمة والمثلثة فانكانت الرواية الأولى محفوظة فانها مفتوحةالعين والتاء والعنتر الذباب وشهه حين حقره وصغره بالذباب وأما العنثر بالمعجمة فهو مأخوذ من الغثارة وهو الجهل يقال رجل أغثر وغنثر معدول عنه والنون زيادة . الجوهري : الغثر أو الغنثر سفلة الناس والواحد أغثر نحو الحمر أو الحمر أو الأحمر ، النووى : هو بالمعجمة المضمومة ثم النون الساكنة ثم المثلثة المفتوحة والمضمومة لغتان وهوالرواية المشهورة قالوا هوالثقيل وقيل الجاهل وقيل الذباب الأزرق وقيل السفيه وقيل اللئم وحكى القاضي فتح المعجمة والمثناة الفوقانية ورواه الخطابي بالمهملة والفوقانية المفتوحتين ، قوله ﴿ فِدَعَ ﴾ أى دعا بالجدع وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاء ﴿ ولاهنيناً ﴾ إنما خاطب أهله لا أضيافه قاله لما حصل له من الجزع والغيظ وقيل إنه ليسبدعا. بل هو خبر أى لم تتهنوا به فى وقته . قوله

﴿ وَاسِمُ اللَّهُ ﴾ همزته همزة وصل وقيل لا يجوز فيها القطع عند الأكثر وهو مبتدأ خبره محذوف أى ايم الله فسمى وتحقيقه مر في بابالصعيدالطيب وضوء المسلم. قوله ﴿ صارت ﴾أى الأطعمة أوالبقية ﴿ وَأَكْثُرُ ﴾ بالمثلثة و في يعضها بالموحدة ﴿ ولامرأته ﴾ أي أم عبدالرَّحمن و ﴿ فراس ﴾ بكسر الفا. وخفة الرا. وبالمهملة وقال كذلك لأنها بنت عبد دهمان أي بضم المهملة وسكون الها. أحد بني فراس بن غنم بن مالك بن كناية واسمها زينب وهيمشهورة بأم رومان بضم الراء وسكون الواو و في نسمها اختلاف كشبر ذكره اس الأثير. قال النووى: معناه يامن هي من بي فر اس ﴿ و قرة العين ﴾ يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان، قيل إنما قيل ذلك لأن عينه تقر لبلوغه أمنيته فلا يستشرف لشيء فيكون مشتقاً من القرار وقيل مأخوذمن القر بالضم وهو البرد أي إن عينه باردة لسرورها وعدم تقلقلها. قال الأصمعي: أقرالله عينه أي أبرد دمعه لأن دمعة الفرح بار دةو دمعة الحزن حارة . قال الداودى : أرادت بقرة عينها النبي صلى الله عليه وسلم فأقسمت به و لفظة ﴿ لا ﴾ زائدة ولها نظائر مشهورة ويحتمل أنها نافية وثمة محذوف أى لاشيء غير ماأقول وهو وقرة عيني لهي أ كنر منها أولا أعلم. قوله ﴿ يمينه ﴾ وهي التي قال والله لا أطعمه أبداً. فان قلت ما الفائدة في تكرار ثم أكل وليس ثمة أكلان بل أكل واحد . قلت لما كان الأول مبهماً أراد رفع الإبهام بأنه أكل لقمة واحدة فهو بيان. فان قلت كيف جاز له خلاف اليمين. قلت لأنه إتيان بالأفضل قال صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين فرآى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ﴾ أو كان مراده لاأطعمه معكم أو في هذه الساعة أو عند الغضب وهذامبني على أنه هل يقبل التقييد إذا كانت الالفاظ عامة وعلى أن الاعتبار بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. قوله ﴿ فأصبحت ﴾

الْأَجُلُ فَفَرَّقَنَا اللهُ أَعْمَدُ وَجُلَا مَعَ كُلِّ رَجُل مِنْهُمْ أَنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُل مِنْهُمْ أَنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُل مِنْهُمْ أَنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُل مَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ .

أى الاطعمة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ وعقد ﴾ أى عهدمها دنة وفي بعضها كانت والتأنيث باحتبار المهادنة والفاء في ﴿ فَفُرْقَنَا ﴾ فاءفصيحة أي فجاءوا إلى المدينة ففر قنامنهم أي ميزنا أو جعلنا كل رجل من اثني عشر فرقةً وفي بعضها فعرفنا بالمهملة وشدة الرا. أيجعلناهم عرفا. وفي بعصها فقر بنا من القرى بمعنى الضيافة و ﴿ الله أعلم ﴾ جملة معترضة أى أناس الله يعلم عددهم و بميزكم محذوف أى كم رجل. قوله ﴿ أُوكِمَا قَالَ ﴾ أي عبد الرحمن وهو شك من أبي عثمان وفي الحديث جو از السمر مع الأهلو الضيف بعدالعشاء وهو المراد من الترجمة ليناسب بحث مواقيت الصلاة. النيمي: وفيه أنّ السلطان إذا رأى مسغبة أن يفرقهم على أهل السعة بقدر ما لا يححف عهم. وقال كثير من العلماء إن في المال حقَّوقًا سوى الزكاة وإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاثنين واحداً وعلى الأربعة واحداً وعلى الخمسة واحداً ولم يجعل على الأربعة والخسة بإزاء ما يجب للاثنين مع الثالث لأن صاحب العيال أولى أن يرفق إبه وفيه الأكل عند الرئيس وإن كان عنده ضيف إذا كان في داره من يقوم بخدمتهم وفيه أن الولد والأهل يلزمهم من خدمة الضيف ما يلزم صاحب المنزل وفيهأن الاضياف ينبغى لهمأن يتأدبواو ينتظروا صاحب الدار ولا يتهافتواعلى الطعامدونه وفيه الأكل من طعام ظهرت فيه البركة وفيه إهداء ماترجي بركته لأهل الفضل وفيه أن آيات النبي صلى الله عليه وسلم قد تظهر على يدغيره . النووى : وفيه فضيلة الإيثاروالمواساة وأنه إذا حضر أضياف كثيرة ينبغى للجهاعة أن يتو زعوهم و يأخذ كل واحدمنهم من يحتمله وأنه ينبغى لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك وفيه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخذاً بأفضل الأموروسا بقاً إلى السخاء والجود فان عياله صلى الله عليه وسلم كانوا قريباً من عدد ضيفانه هذه الليلة فواسى بنصف طعامه أو نحوه وواسى أبو بكر بثلث طعامه أو أكثر وواسي الباقون بدون ذلك وفيهما كان عليه أبو بكر من المحبة لرسول الله صلىالله عليه وسلموا لانقطاع إليه وإيثاره ليله ونهاره على الأهلوا لأضياف وفيه كرامة ظاهرة للصديق رضي الله عنه وفيه إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة وتعريف العرفاء للعساكر ونحوها. وفيه جواز الاختفاء عن الوالد إذا خاف منه على تقصير وقع منه وجواز الدعاء بالجدع والسب علىالأولاد عندالتقصيروترك الجهاعة لعذروجواز الخطاب للزوجة بغير اسمهاو القسم بغيرالله تعالى وحمل المضيف المشقة على نفسه في إكرام الصيفان و الاجتهاد في دفع الوحشة وتطييب قلوبهموجواز ادخار الطعام للغد ومخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيرأ منها وأن الراوي إذا شك يجب أن ينبه عليه كما قال لاأدرى هل قال وامرأتي ومثل لفظة أو كما قال ونحوها. ﴿ تُم الجزء الرابع ، ويليه الخامس وأوله كتاب الآذان ﴾

فالمالك المناهاة

|                                                 | صفحة | حة                                                          | صف |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|----|
| باب يبدى ضبعيه وبجافى فى السجود                 | •٢   | كتاب الصلاة                                                 | ۲  |
| « فضل استقبال القبلة                            | 94   | باب الاسراء وفرض الصلاة                                     | ۲  |
| <ul> <li>قبلة أهل المدينة وأهل الشام</li> </ul> | ٥٦   | « وجوب الصلاة في الثياب                                     | 1. |
| « قول الله تعالى واتخذوا من مقام                | •    | « عقدالازارفي الصلاة                                        | 17 |
| ابراهيم مصلي                                    |      | « الصلاة في الثوب الواحد                                    | 18 |
| باب التوجه نحو القبلة حيثكان                    | 71   | « إذا صلى فى الثوب الواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 11 |
| « ماجا. في القبلة ومن لايري الاعادة             | 77   | فلميجعل على عاتقيه                                          |    |
| على من سهافصلي إلى غير القبلة                   |      | « إذا كان الثوب ضيقاً                                       | 19 |
| « حك البزاق باليد من المسجد                     | 79   | « الصلاة في الجبة الشامية                                   | 71 |
| «حك المخاط بالحصى من المسجد                     | VI   | « كراهية التعرى في الصلاة وغيرها                            | 74 |
| « لا يبصق عن عينه في الصلاة                     | ٧٢   | « الصلاة في القميص و السراويل                               | 78 |
| « ليبزقءن يساره أو تحت قدمه اليسرى              | ٧٢   | « مايستر من العورة                                          | 77 |
| « كفارة البزاق في المسجد                        | ٧٣   | « الصلاة بغير ردا.                                          | 79 |
| <ul> <li>دفن النخامة في المسجد</li> </ul>       | ٧٤   | « مايذكر في الفخد                                           | 79 |
| و إذا بدر والبزاق فليأخذ بطرف ثو به             | Yo   | « في كم تصلي المرأة في الثياب » ا                           | 45 |
| وعظة الإمام الناس في إتمام الصلاة               | VY   | « إذا صلى فى ثوب له أعلام                                   | 40 |
| وذكر القىلة                                     | 1    | « إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير                              | ** |
| « هل يقال مسجد بي فلان                          | VV   | « من صلی فی فروج حریر ثم نزعه »                             | ٣٨ |
| « القسمة و تعليق القنو فى المسجد                | VA   | « الصلاة في الثوب الأحمر                                    | 49 |
| « من دعا الطعام في المسجدومن أجاب               | ۸٠   | « الصلاة فىالسطوح والمنبروالخشب                             | ٤٠ |
| ﴿ القضاء واللعان في المسجد                      | ۸١   | « إذاأصاب المصلى أو ب امر أته إذا سجد                       | 22 |
| ﴿ إذا دخل بيتا يصلي حيث أمر                     | AY   | « الصلاة على الحصير                                         | ٤٤ |
| ﴿ الْمُسَاجِدُ فِي الْبِيوِتُ                   | ۸۳   | « الصلاة على الخررة                                         | ٤٦ |
| <ul> <li>التيمن في دخول المسجد وغيره</li> </ul> | ٨٦   | « الصلاة على الفراش                                         | ٤٧ |
| « هل تنبش قبور مشركي الجاهلية                   | AV   | « السجود على الثوب من شدة الحر                              | ٤٨ |
| « العلاة في مرابض الغنم ·                       | 41   | « الصلاة في النعال                                          | 0. |
| <ul> <li>الصلاة في مواضع الإبل</li> </ul>       | 47   | « الصلاة في الخفاف                                          | 0+ |
| « من صلی و قدامه تنور أو نار                    | 97   | « إذا لم يتم السجو د                                        | 01 |
|                                                 |      |                                                             |    |

الصفحة

١٢٤ باب إدخال البعير في المسجد للعلة الم

١٢٥ ﴿ نُورُ المؤمنَ ﴿ ١٢٥ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

١٢٦ ﴿ الحُوخة والممر في المسجد ﴾ ١٢٦

١٣١ ﴿ الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

۱۳۲ « دخول المشرك المسجد

١٣٤ « الحلق والجلوس في المسجد ،

١٣٦ ٥ الاستلقاء في المسجد ومد الرجل

١٣٧ ﴿ المسجد يكون في الطريق من غير

ضرر بالناس

· ١٤ « تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

١٤٤ « المساجد التي على طرق المدينية

١٥٠ أبواب سترة المصلي ١٥٠

١٥٢ « قدركم ينبغي أن يكو نبين المصلي والسترة

١٥٣ « الصلاة إلى الحرية من ١٥٣ « ١٨٠

١٥٤ ﴿ السترة عمد وغيرها ١٥٤

١٥٥ « الصلاة إلى الاسطوانة ١٥٥

١٥٦ « الصلاة بين السواري في غير جماعة

١٥٧ « توخي الصلاة في مواضع صلاة

باب سترة الإمام سترة من خلفه ١٨١

« الصلاة إلى العنزة ملك ع ١٨٤

والمواضع التي صلى فيها النبي مالي

١٣٨ ( الصلاة في مسجد السوق

« رفع الصوت في المساجد ، ١٨٠

## ٩٣ باب كراهية الصلاة في المقابر ١٩٨٨ ع ٩٠ « الصلاة في مواضع الخسف والعذاب « الصلاة في البيعة الماسية الم ٩٧ « قول النبي بالله جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً المسجداً ۹۸ د نوم المرأة في المسجد ... ١٠٠ ، نوم الرجال في المسجد ١٠٢ « الصلاة إذا قدم من سفر ١٠٣ « إذا دخل المسجد فليرجع ركعتين ١٠٤ الحدث في المسجد « بنيان المسجد ١٠٦ « التعاون في بناه المسجد ١٠٨ ﴿ الاستعانة بالنجار والصناع ۱۰۹ « من بني مسجداً ١١١ ﴿ يَأْحَذُ بِنصُولِ النَّبِلِ إِذَا مِنْ الْمُسْجِدِ « المرور في المسجد ١١٢ ﴿ الشعر في المسجد ١١٤ و أصحاب الحراب في المسجد ١١٥ « ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ١١٧ ﴿ التقاضي والملازمة في المسجد ١١٨ « كنس المسجد والتقاط» الخرق الما والقذى والعيدان من والعالم ١١٩ باب تحريم تجارة الخر في المسجد ١٢٠ ﴿ الحدم للسجد ١٢١ « الأسير أو الغريم يربط في المسجد

١٢٢ ﴿ الاغتسال إذا أسلم وربط الآسير

۱۲۳ « الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

أيضاً في المسجد

١٥٨ ﴿ الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر VIII a state de l'Alle

١٥٩ ﴿ الصلاة إلى السرير

١٩٠٠ و رد المصلى من مر بين مديه

## تعفد

١٩٨ باب فضل صلاة العصر

٢٠٠ ﴿ منأدرك ركعة من العصر قبل الغروب

۲۰۶ ( وقت المغرب

٢٠٦ ( من كره أن يقال للبغرب العشاء

۲۰۷ « ذكر العشاء والعتمة

۲۰۸ ﴿ و قت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرو ا

٢٠٩ ﴿ فَصْلُ الْعَشَّاءُ

٢١١ ﴿ مَا يَكُرُهُ مِنَ النَّوْمُ قَبِلُ العَشَّاءُ

« النوم قبل العشاء لمن غلب

٢١٤ ﴿ وقت العشاء إلى نصف الليل

٢١٥ ﴿ فَضُلَّ صَلَّاةً الفَجر

۲۱۷ « وقت الفجر

٢١٩ و من أدرك من الفجر ركعة

٢٧٠ و من أدرك من الصلاة ركعة

٢٢١ ﴿ الصلاة بعدالفجر حتى تر تفع الشمس

٣٢٣ « لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

٢٢٥ ( من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر

« مايصلي بعد العصر من الفوائت

٣٢٨ ﴿ التبكير بالصلاة في يوم غيم

و الأذان بعد ذهاب الوقت

٠٣٠ و من صلى بالناس جماعة بعددهاب الوقت

۲۳۱ و من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها

٣٣٧ و قضاء الصلوات الأولى فالأولى

« ما يكره من السمر بعد العشاء

٢٣٤ ﴿ السمر في الفقه والحير بعد العشا.

٢٣٦ ﴿ السمر مع الضيف والأهل

## أحفا

١٦٢ باب إثم المار بين بدى المصلى

١٦٣ واستقيال الرجل صاحبه أوغيره في صلاته

١٦٥ ﴿ الصلاة خلف النائم

« التطوع خلف المرأة

١٦٦ ( من قال لايقطم الصلاة شيء

١٦٨ . إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة

١٦٩ ﴿ إِذَا صَلَّى إِلَى فَرَاشَ فَيهُ مَا تُضَ

١٧٠ ﴿ هُلَ يَغْمَرُ الرَّجِلُ امْرُأَتُهُ عَنْدُ السَّجُودُ

لكي يسجد

١٧١ ﴿ المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الأذى

١٧٤ كتاب مواقيت الصلاة

١٧٦ باب ﴿ منيسين إليه واتقوه ﴾ الآية

١٧٧ ( البيعة على إقامة الصلاة

۱۷۸ ( الصلاة كفارة

١٨١ ﴿ فَضُلُّ الصَّلَّاةُ لُو قَتُهَا

١٨٢ ( الصلوات الخس كفارة

١٨٣ ﴿ تَضييع الصَّلَّاةُ عَن وقتها

١٨٤ ﴿ المصلى يناجى ربه عز وجل

١٨٦ « الابراد بالظهر في شدة الحر

١٨٨ و الابراد بالظهر في السفر

١٨٩ ﴿ وقت الظهر عند الزوال

١٩١ ﴿ تَأْخِيرِ الظَّهِرِ إِلَى العصر

١٩٢ ﴿ وقت العصر

١٩٦ ﴿ المم من فاتته العصر

١٩٧ د من ترك العصر





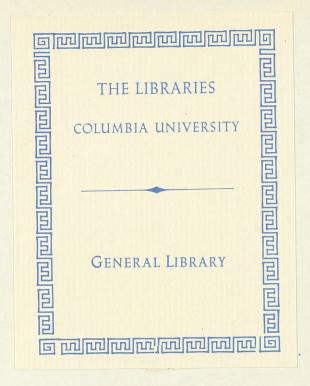

